# CALLE CONTRACTOR OF THE SECOND SECOND

مناقشة نقدية لكتاب "حرب تلدائخرى" لسَع دالبَ زاز

اعداد الجنة من المختصين

تحريرومراجعة ١٠٠٠ بنمعان طرس سمعان د.عبراستم كارج

عَلِيْ الْمِيْ الْمِيْ

الكويت ١٩٩٥

مناقشة نقدية لكتاب "حرب تلدانحرى" لسّعندالب زاز

مركز البحوث والدراسات الكويتية

ص.ب: ٦٥١٣١ المنصورية

الرمز البريدي: 35652

تليفون : ۲٥٧٤٠٨١/٣

فاکس: ۲۵۷٤۰۷۸

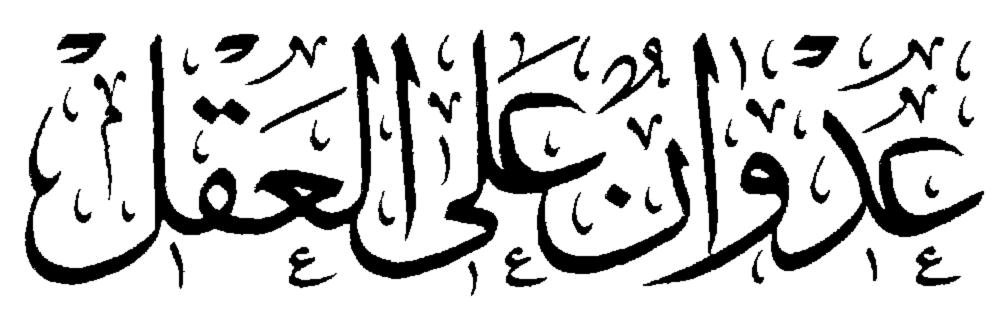

مناقشة نقدية لكتاب "حرب تلدائخرى" لسَعددالبَ زاز

> اعـداد لجنة من المختصين

تعدىب ومراجعة ٩. د. سمعًان بطرس سمعًان د. عبدالترمت معارب

متركزالبخوث والدراسات الكويتة



#### شكر وتقدير

هذا الكتاب هو ثمرة لجهود مجموعة متميزة من الأساتذة والباحثين، ساهمت آراؤهم وملاحظاتهم في صياغة الأفكار الرئيسية له وهم الأساتذة:

أ.د. سمعان بطرس

د. سيف عباس عبدالله

د. شملان يوسف العيسى

أ. عبد الرزاق البصير

د. عبد الرضا أسيري

د. عبدالله حمد محارب

د. يوسف عبد المعطى

ومركز البحوث والدراسات الكويتية يتوجه إليهم بالشكر والتقدير على جهودهم وإضافاتهم العلمية .

رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية أد عبدالله يوسف الغنيم

#### تصدير

بعد تحرير دولة الكويت انكشفت صورة النظام العراقي وجيشه المهزوم، فسعى ذلك النظام لتحسين صورته إعلاميا بعد أن فقد سمعته ومصداقيته، فأنفقت الأموال الكثيرة ودارت عجلات المطابع لتحمل إلينا مؤلفات عجيبة تهاجم الكويت ودول الخليج وباقي الدول العربية التي وقفت مع الكويت في محنتها.

وقد اتخذت بعض هذه الكتب من مناهج الدراسات العلمية ستاراً لها، ونسي مؤلفوها أن أصحاب العقول لا يمكن أن ينطوي عليهم ذلك، إذ إن الادعاءات الزائفة والقصص المحرفة لا يمكن أن تكون مادة لأي دراسة علمية.

ولما كان من بين مهام مركز البحوث والدراسات الكويتية التصدي لمثل تلك الادعاءات وكشف زيفها، فقد أصدر قبل عامين كتابين رداً على كتاب «حرب الخليج... أوهام القوة والنصر» لمحمد حسنين هيكل، أولهما كتاب «الطغيان والانتحار القومي» للأستاذ عبدالرحمن شاكر، والثاني «زيارة لبيت العنكبوت» للدكتور عبدالله حمد محارب، وقد أثبت المؤلفان بالأدلة القاطعة التناقض الذي وقع فيه هيكل في كتابه المذكور وبخاصة عندما تمت المقارنة بين النسخة العربية والإنجليزية.

وبين أيدينا كتاب جديد للرد على آخر كتاب روّجه الإعلام العراقي فطبعه في عدد من اللغات، وهو كتاب «حرب تلد أخرى» لسعد البزاز الذي كان يشغل رئاسة تحرير جريدة الجمهورية العراقية. وقد جاء عنوان الكتاب محذراً ومنذراً بحرب جديدة يقتص فيها النظام العراقي من الشعوب التي وقفت ضده.

واللافت للنظر أن الكاتبين (هيكل والبزاز) لا يخرج هدفه ما الرئيسي عن أمرين: أولهما الدفاع عن الموقف العراقي وتبرير العدوان، وثانيهما تصوير العراق بأنه وقع ضحية مؤامرة أمريكية هدفها القضاء عليه سعياً للسيطرة على منابع النفط العربية، كما أن القارىء للكتابين يلاحظ أن مصادرهما تكاد تكون واحدة، وكلها تعبر عن رأي القيادة العراقية ومن وقف معها في عدوانها على الكويت. وقد أعلن البزاز بأن مصادره مستقاة من محاضر اجتماعات مجلس قيادة الثورة العراقي (السرية)، ولقاءات مع الملك حسين، وياسر عرفات، وبعض المسؤولين العراقيين. أي أن الكتاب بمصادره تلك يُعَد تصريحاً رسمياً صادراً من حكومة بغداد. مضمونه أن الحرب لم تنته بعد، وإنما هناك حرب أخرى قادمة بل إنهم في العراق في حرب مستمرة، وهذا مايوحي به عنوان الكتاب وخاتمته.

وكان من الممكن تجاهل الكتاب، لولا ما تعمده الكاتب من تزييف حقائق التاريخ وتغيير الوقائع المعروفة المشهورة، وتغذية الباحثين والناشئة بمجموعة من الأباطيل والحقائق المحرفة، مما يجعل تجاهل ذلك الكتاب تكريساً للعدوان على العقل وخيانة لواجب الأمانة العلمية.

ويتقدم المركز بالشكر والتقدير للأساتذة الأفاضل الذين قاموا بدراسة الكتاب والمساهمة في الرد عليه دفاعاً عن الحق المفترى عليه، وقياماً بواجبهم كباحثين هدفهم الوصول إلى الحقائق بالبينة الصادقة والشواهد التي لا تُنكر.

والله الهادي إلى سبل الرشاد

رئيس المركز

أ. د. عبدالله يوسف الغنيم

٤ محرم ١٤١٥هـ

۱۳ یونیو ۱۹۹۶م

#### مقدمة

يمثل كتاب سعد البزاز «حرب تلد أخرى» حلقة في سلسلة متصلة من الكتب حملت لواء العدوان العراقي بعد هزيمته تواصل عدوانه وتستهدف هذه المرة عقل الأمة العربية والإسلامية وفكرها وقيمها وكل المبادىء النبيلة التي تشكل جوهر وحدتها وتماسكها ولم تفصح هذه الكتب في وضوح عن لوائها وهويتها فنعلن أنها تتحدث باسم النظام العراقي فتقدم دعاويه وتشرح مبرراته وتبشر بأهدافه ولو فعلت لكان ذلك أصرح لها وأكرم.

ولكن هذه السلسلة من الكتب والمؤلفين اختارت أن تستتر وراء مسوح العلمية وأن ترفع شعار الموضوعية وتلعن الحياد وتتحدث باسم الأمة العربية ووحدتها، ورسالتها الخالدة.

بدأت هذه السلسلة بكتاب هيكل: «حرب الخليج أوهام القوة والنصر» وتوالت على نسقه كتب أخرى من بينها هذا الكتاب لسعد البزاز: «حرب تلد أخرى»، وهناك من هذه الكتب ما تستر وراء مركز دراسات لينال المصداقية من مثل كتاب حليم بركات «حرب الخليج خطوط في الرمل والزمن» الذي نشر ضمن إصدرات مركز دراسات الوحدة العربية، وهو كتاب دُفن في الرمل بعد إصداره ويكاد أن لم يسمع به أحد.

وهدف هذه السلسلة هو مواصلة تقديم الدعاوي التي قدمها العدوان العراقي تبريراً لغزوه الكويت وما قام به في الكويت من نهب وقتل ولكنها تعرض قضية العدوان العراقي على دولة الكويت تحت مظلة أخرى، منطلقة مما تصفه بمنظور عربي شامل تدعى أن معياره مصلحة قضية العروبة ووحدتها، ودعم قوتها وقدرتها، والتصدي للقوى المعادية المتربصة بها.

وتتبنى هذه السلسلة من الكتب نهجاً نمطياً يكشف لنا بتهاثله في وضوح عن وحدة مصدرها وهدفها.

فهي تقدم لنا العراق ونظامه بإعتباره درع العرب، وسلاحه المشهر صاحب القوة والقدرة المؤثرة. فيذكر لنا سعد البزاز عن مقدرة العراق: «تمكن العراق من تغيير نظام الحكم في بلد يبعد ثلاثين ألف كيلومتر إلى الشرق منه، ويتدخل لحسم الصراع بين (داكار) و (نواكشوط) لصالح موريتانيا على بعد ثمانية عشر ألف كيلومتر إلى الغرب منه. وكان العراق موجوداً في غرفة عمليات المتنازعين في تشاد. وكانت إشارات سياسية وعسكرية تصدر عنه كافية لتوفير الحماية للبحرين أمام أطماع إيران.

وكانت لدى العراق قوة معنوية لاخراج مليون متظاهر في السودان، ومليونين في البنغال، ومليونين في باكستان. وكان بإمكانه التأثير في سياسات دول أفريقية. وقد استخدم نفوذه في تسريع إعلان وحدة اليمن. وكان قادراً على دعم أنديرا غاندي في المعارضة والحكم. وإقامة علاقات مع عشرات الأطراف السياسية في دول العالم الثالث» (ص ٢٧، ٢٨ من كتاب حرب تلد أخرى).

هذا التصوير للعراق ونظامه على هذا النحو الذي يملك القوة والقدرة على تحريك دول في العالم قصد به غرس فكرة أساسية في الأذهان:

إنه وحده القادر على تحقيق الحلم العربي في الوحدة والتصدي للقوى المضادة.

والهدف الواضح من وراء ذلك هو تبرير أي خطوة يتخذها العراق في سبيل تحقيق هذه الغايات (العليا) ولو كانت احتلال دولة جارة عربية مسلمة، والغاءها وضمها بل ونهبها. وهذه النغمة ذاتها نجدها في كتاب حليم بركات فهو يتحدث عن العراق بعد هزيمته وتحرير الكويت ـ بعد كل ذلك ـ يقول: «سيبقى في التاريخ، وسيكون بقاؤه عظيها بقدر ما يمارس المقاومة والبطولة متوجا صموده طوال هذه المدة تجاه أكبر قوة في التاريخ» (ص١٨٧).

بل وينقل بركات إلينا ما كتبه من أسهاهم أصدقاءه عن العدوان العراقي على الكويت مجدا هذا الفعل:

«ما قام به العراق» هـو الصراع من أجل الحضارة من أجل التخـطي. إنه خطوة عملاقة لإنجاز الحضارة الحديثة».

ويصف النتيجة الأخيرة للحرب بأنها «عمقت الوعي القومي» وهي «صهر للوجدان العربي القومي» (ص ٢٢٨) بل وينقل عن صديق آخر له من المغرب مؤيدا قوله:

إن ما حصل هو استئناف لا انسحاب وهو استمرار عن طريق المقاومة في حرب غير تقليدية «لذلك تظل المشكلة المطروحة من سيضمن استقرار الخليج» وهي صياغة أخرى لمقولة سعد البزاز حرب تلد أخرى.

وفي مقابل هذا التمجيد للنظام العراقي وعدوانه تقوم هذه السلسلة من الكتب بتقديم الكويت وأبناءها بل وأبناء الخليج بعامة في صورة بشعة تستعدي باقي العرب عليهم، وتستقي هذه الكتب ملامح هذه الصورة من روايات خيالية وحوادث فردية تعرض في أسلوب روائي، ولا يستحيي مؤلفو هذه الكتب أن يستخدموا أسلوباً هابطاً مسفاً لا مكان له في دراسات تتناول أحداثاً مصيرية للأمة العربية. ولا تتورع هذه الكتب وصولا إلى هدف «غسل المخ» وتثبيت صورة أخوة مسلمين عرب في الخليج على نحو يشين صورة العربي أمام المجتمع العالمي دون دليل أو برهان.

استمع إلى هيكل في كتاب حرب الخليج أوهام القوة والنصر وهو يقدم لنا حوادث فردية لا دليل عليها ليخرج منها بحكم عام يلطخ به شعوبا عربية مسلمة بكاملها ويؤيد ما يذكره بأن يقدم لنا وصفا لمشاهد من مسرحية بريطانية تعرض في لندن تصور العربي خليعا بلا شرف ماجناً بلا كرامة كدليل على ذلك. ويكون تعليقه الوحيد على ما تتضمنه من أمور يترفع هذا العمل النقدي العلمي أن يفصلها: «أن مشاهدة هذه المسرحية كانت تمثل مناخ سنوات معينة بين منتصف

السبعينيات، ومنتصف الثهانينيات، ص٩٦،٩٥ من كتاب حرب الخليج أوهام القوة والنصر.

أما حليم بركات كاتب مركز دراسات الوحدة العربية والأستاذ الجامعي فقد أباح لنفسه مستوى من التدني في الخطاب يصعب وصفه فهو ينقل لنا من يومياته مخاطبته الكويتيين بعد التحرير:

«أهنئكم بتحرير بلدكم بإمكانكم الأن أن تستأنفوا حياتكم القديمة. البسوا قمصانا تحمل علم أمريكا وامنحوا نفطكم ونساءكم للغرب».

ويحدثنا حليم بركات في يومياته التي لا أدري لِم حرص أن تكون صادرة من مركز دراسات الوحدة العربية! عن الكويتيين خلال محنة الاحتلال على وطنهم فلا يذكر سوى أنهم يشتكون «من رفض بطاقات الائتهان وأنهم يأخذون التاكسي والباص والقطار ولا يأكلون في المطاعم الفخمة كها اعتادوا» ولا ينقل إلينا من مقابلة مع مواطن كويتي يعيش في الغربة إلا شكوى من أن «محلات لندن لا تعرف كيف تعد البتزا» ص ٤٩.

هذه الصورة الهزلية المفتراة يقدمها كاتب أستاذ في جامعة جورج تاون لتكون تعبيرا عن حالة شعب بأسره امتلأت الصحف والإذاعات بأخبار ما يحدث له من تعذيب وقتل.

وهو يتجنب تماماً أي ذكر لمقاومة شعب الكويت للاحتىلال العراقي ولا يقدم لنا أي فقرة من تقرير منظمة العفو الدولية عها اقترف النظام العراقي من جرائم بشعة خلال عداونه على الكويت بل يؤكد لنا أن جرائم الاغتصاب ليست إلا من اختراع شركات الدعاية الامريكية، وينقل في موضع آخر إحصائية عن عدد حالات الاغتصاب في الولايات المتحدة وأنها أكثر من مئة ألف خلال سنة عدا الحوادث التي لم يعلن عنها ونترك للقارىء معرفة هدف هذا الكاتب من ذلك.

والنهج نفسه نراه في كتاب هيكل فلم يرد فيه شيء عن جراثم العدوان العراقي على شعب الكويت. صمت كامل عن جرائم موثقة من المنظمات الدولية بل ومن وثائق النظام العراقي التي خلفها في الكويت ونحيل القارى إلى (١٧٦) وثيقة عراقية تحوي بشائع ممارسات النظام العراقي (١) على المواطنين الكويتيين خلال فترة الاحتلال وأعمال المقاومة التي تمت في مواجهته ونشير إلى وثيقة واحدة من تلك الوثائق.

فآمر لواء القوات الخاصة العراقية في الكويت خلال الاحتلال يذكر في نشرة سرية شخصية «تأكد لدينا أن وحداتكم تقوم بتعذيب المشتبه بهم من المدنيين بعد القاء القبض عليهم (بالعصا الكهربائية والكيبل) ويقومون بأخذ بعض حاجياتهم الشخصية، ويقومون بتهديدهم بأنهم سوف يعدمون».

صمت كمامل عن جرائم النظام العراقي ووصف درامي مسرحي لمعانماة غيرهم.

فحليم بركات «تقطع قلبه إرباً» لأم عراقية تسترحم جنودا كويتيين بعد التحرير أن يطلقوا سراح إبنها وهو جندي في الجيش العراقي بعد أن أوقفوه على حدود سفوان.

ويفقد صوابه ويتجاوز كل الحدود في سخرية بالإيمان والأديان في تعليقه على بكاء سيدة فلسطينية تبكي ربما قبضوا على ابنها وزوجها فهي لا تعرف أين أراضيهما (أي أنه لايدري تماما ماحدث) ومع ذلك اقرأ معنا نص تعليقه:

«من المؤسف أن أقول إن الله تخلى عن الضعفاء منذ زمن بعيد ولا أعرف «أين أراضيه» مهما بحثنا عنه» ص ٢١٠ من كتاب حليم بركات.

يتقطع قلبه ويفقد صوابه لقيام السلطات الكويتية بالقبض على جندي عراقي محتل لأرض الكويت ولا يذرف دمعة واحدة على مئات الشهداء الكويتين وأمهاتهم الثكالى ومئات الأسرى الذين مازال النظام العراقي يحتجزهم وتحقيقاً

<sup>(</sup>۱) المقاومة الكويتية من خلال الوثائق العراقية، دراسة وثائقية من اصدار مركبز البحوث والـدراسات الكويتية. الكويت ١٩٩٣.

<sup>(</sup>٢) وثيقة رقم ٥٦ من المرجع السابق، ص ١٨

لهدف التشويه تخلى كتّاب هذه السلاسل كها رأينا عن الكشير من القيم والاخلاقيات التي ينبغي أن يتواصى بها من يتناولون قضايا مصيرية بالتأمل والتحليل، كها لووا عنق المنهج العلمي في جمع البيانات وتحليلها فأخذوا بالشائعة وعمموا الحدث الفردي الوارد بلا دليل، فأصبحوا أقرب إلى الروائيين والقصاص منهم إلى الباحثين والمحللين.

واستكهالا لهذا الاطار المسرحي لأسلوب العرض نجد مؤلفي هذه الكتب يحاولون أن يبهروا القارىء منذ البداية في صفحات الكتاب الأولى، فنجدهم يعلنون أنه قد فتحت لهم الملفات السرية للدولة! وأنهم قابلوا صناع القرار من الرؤساء والقادة العرب وينقلون إلينا في كتبهم تصريحات وتفسيرات منسوبة إلى هؤلاء الملوك والقادة على نحو يصبح القارىء بعده تحت وهم شامل أنه يقرأ في كتبهم التاريخ من مصادره المباشرة.

نجد ذلك في كتاب هيكل عن حرب الخليج حيث يقول:

«أنني في سبيل اعداد هذا الكتاب التقيت وناقشت واستمعت إلى كثيرين من رؤساء الدول والقادة السياسيين والعسكريين في العالم العربي، وكذلك التقيت وناقشت واستمعت إلى كثيرين من المشاركين في صنع القرار في الولايات المتحدة وفي أوروبا، وقد سمح لي بعض الكرام من بينهم أن أطلع على أوراق وتقارير رسمية وسجلات معلومات كانت في حوزتهم بحكم المنصب والمسؤولية» (ص١٦ من كتاب حرب الخليج أوهام القوة والنصر)

ونستمع من سعد البزاز في مقدمة كتابه إلى نسخة من هذا القول: «لم يكن مكنا وضع هذا الكتاب دون الوصول إلى ركام من الملفات والوثائق السرية التي كان مقدرا لها أن تبقى في طي الكتهان ربع قرن آخر من الزمان على الأقل»!... وسيأتي تفصيل ذلك في هذا الكتاب.

وهكذا تبين من خلال العرض السابق أن هذه السلسلة من الكتب لم تلتزم في منهجها بأي قدر من الحياد أو الموضوعية فقد اختارت أن تكون كتب تبرير لا تفسير أو تحليل.

فإذا انتقلنا إلى مضمون هذه الكتب من خلال نظرة شاملة فإننا نجد خطأ واحداً يربط بينهما فهي جميعا تدور حول دعم العدوان العراقي من خلال عرض المحاور الأساسية التي قامت عليها دعاوى هذا العدوان كدعوى تبعية الكويت لقضاء البصرة، وحق العراق الوهمي في منفذ بحري على الخليج، وضرورة توزيع الثروة العربية، وجواز محق كيان دول عربية وضمها بالقوة والعدوان في سبيل تحقيق وحدة عربية.

ولو اتجهت هذه الكتب إلى المناقشة العلمية لهذه القضايا، وعرضت وجهات النظر المختلفة، واستعرضت الادلة ومصداقيتها، وتبنت بعد ذلك ما توصلت إليه من قناعة مهما كانت لكان موقفها مفهوما ولكن عرض هذه الدعاوي في إطار تبرير العدوان هو ما نعتبره عدوانا على العقل العربي حيث تستبيح هذه السلسلة من كتب حملة مباخر العدوان التزييف وتخترع الروايات وتلوي عنق الحقيقة في مستقبل الحلم العربي في الوحدة والعمل المشترك في دعوة جديدة لتوحيد الأمة العربية بالغزو وتجميع كلمتها بالقهر وإقامة الحوار بين دولها بالسلاح المصوب إلى الرأس وهي مناداة بمبدأ جديد يخون كل القيم النبيلة ويستبدل بشرف الغاية مبرر الوسيلة.

إن مسؤولية القلم الذي أقسم به الله تعزيزا لدوره وقيمته في زمن الفتن ووسط التمزق الذي تعانيه الأمة العربية نتيجة لهذا العدوان وما نشره من مفاهيم وما استباحه من ممارسات لهي مسؤولية خطيرة لأنها مسؤولية حماية العقل العربي وتسديد وجهته وبعث الأمل في كيانه وإعادة الثقة إليه ولن يكون ذلك إلا من خلال الكلمة الصادقة والحجة الدامغة والقصد النبيل وفي الصفحات التالية وقفة ناقدة في هدأة وموضوعية ومن خلال الوثائق والأدلة العلمية تناقش واحداً من هذه السلسلة من الكتب وهو كتاب سعد البزاز: «حرب تلد أخرى»، واثقين مؤمنين بقانون الحق الخالد: «فأما الربد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض».

### مدخل كتاب «حرب تلد أخرى»: نظرة في المنهج

تطلعت الشعوب العربية إلى مفكريها ومثقفيها بحثاً عن تفسير موضوعي لأحداث الغزو العراقي الغادر للكويت منذ بدايته إلى نهايته بتحرير الكويت، وللتعرف على مواطن الخلل الذي انتاب «النظام العربي» إلى درجة الانهيار، أملًا في تلمس السبل إلى إعادة بناء ذلك على أسس جديدة تجنب الأمة العربية مثل تلك الملهات والكوارث في المستقبل.

وقد صدر مؤخراً كتاب للاستاذ سعد البزاز يحمل عنواناً ذا مغزى «حرب تلد أخرى: التاريخ السري لحرب الخليج» وقد صدرت طبعتان لهذا الكتاب في أقل من عام واحد، وفي هذا خير دليل على تعطش القارىء العربي إلى معرفة الحقيقة.

وقد توقع القارىء أن يجد في الكتاب شيئاً جديداً باعتبار أن مؤلفه عراقي الجنسية وشاهد عيان على أحداث تتعلق «بالطريقة التي أدار بها العراق الصراع من جانبه» (ص٧). ومن المعلوم أن موضوع «إدارة الأزمات الدولية» قد حظي باهتهام بالغ في الأوساط السياسية والأكاديمية مع نشوب «الحرب الباردة» بين المعسكرين الامريكي والسوفيتي. وأصبح أكثر الحاحاً في الوقت الحاضر الذي يموج باضطرابات عديدة وتتزايد فيه احتهالات وقوع أزمات على المستوى الأقليمي يكن أن تتصاعد إلى اشتباكات مسلحة تؤدي إلى تدخيل دول كبرى فيها. وقد كانت حرب الخليج الثانية من أهم الأحداث التي استخدمت فيها استراتيجية ادارة الأزمات الدولية على نطاق واسع.

من هذا المنطلق جاء توقع القارىء لهذا الكتاب، فقد يكون مصدراً لمعلومات ظلت في طي الكتمان، وقد يساعد على تصحيح معلومات شائعة، خصوصاً وإن الفرصة قد اتيحت للمؤلف للاطلاع على «الملفات والوثائق السرية» (ص٨)، كما أنه كان على اتصال مباشر بالأحداث وبصناع القرار. ولاغضاضة في أن عين المؤلف «ستظل ترى الوقائع من الزاوية التي اختار صاحبها المكوث فيها» (ص٩) على أن تكون رؤيته فاحصة ومدققة بهدف «تفسير» ما حدث، وليس «تبرير» ما حـدث. والخوف كـل الخوف في مثـل هذه الحـالات أن ينحرف الكاتب عن «التفسير» إلى «التبرير»، ولذلك فإنه ينبغي قراءة كتاب سعد البزاز بحذر شديد خشية أن يكون الكتاب أداة لطمس الحقائق، والترويج لمعلومات مضللة لخدمة أهداف وسياسات أحد أطراف الصراع، وهو الطرف العراقي. ويرجع الحذر إلى صفة المؤلف، فهو معروف عنه انه من «كتاب السلطة» الذين يتميزون بالتبعية المطلقة للسلطة السياسية في بـلادهم، ويسخرون أقلامهم لتسويغ سياسات تلك السلطة، والدفاع عنها، والتشهير بمواقف الأطراف المناوئة لتلك السياسات، فقد عين المؤلف مديـراً عامـاً للدار العراقيـة للطبع والنشر، ثم عين مـديراً لـلاذاعة والتلفـزيون، ثم رئيسـاً لتحريـر جريـدة «الجمهورية» وهي الجريد المتحدثة باسم حزب البعث العراقي، ومن المعلوم أن جميع وسائـل النشر والاعلام في العـراق امّا مملوكـة للدولة أو للحـزب، أو تخضع لرقابة صارمة من قبل تنظيم حزب البعث العسراقي والحكومة (وزارة الاعلام) ولذلك فإنها لاتناقش الأمور السياسية أو الأمور العامة للبلد الا بالقدر الذي يمتدح ما تقوم به الحكومة من أعمال، وخاصة التسبيح بحمد النزعيم أضف إلى ذلك أنه بحكم انتهائه إلى حنزب البعث العراقي، وبحكم توليه مركزاً قيادياً في أخطر جهاز من أجهزة السلطة الإعلامية (الاذاعة والتلفزيون وجريدة الجمهورية)، تصبح للمؤلف مصلحة شخصية ـ إلى جانب تبرير أعهال السلطة السياسية ـ في تبرير سلوكه الشخصي (selff-justification)، هذه الصيغة الوظيفية تكفي بمفردها لالقاء ظلال كثيفة من الشك على مصداقية ما أورده المؤلف من معلومات وتحليلات لأن

هدفه الحقيقي يصبح «التبرير» وليس «التفسير»، فالأمر بالنسبة له لايتعلق بتفسير ماحدث في أزمة الخليج، وأساليب إدارة تلك الأزمة خلال تطورها، والتداعيات التي ترتبت عليها، ولكنه يتعلق بتسويغ سياسات القيادة العراقية، وفي نفس الوقت تسويغ سلوكه الشخصي باعتباره أحد المنفذين لتلك السياسات. واذا كان الهدف هو «التبرير» وليس «التفسير» فإن ذلك يدفع المؤلف إلى تزييف الحقيقة، وليس بيانها، ويتم التزييف باتباع اسلوبين: الأسلوب الأول هو انتقاء الوقائع التي تخدم هدف المؤلف، وتجاهل غيرها من الوقائع التي لاتخدم عملية التبرير حتى لو كانت وقائع موثقة وواضحة وضوح الشمس. والأسلوب الثاني، هو تحرير معلومات مضللة وترويج الافتراءات التي لاتصمد أمام الشواهد الواقعية متستراً وراء الاستناد إلى «وثائق سرية»، واسناد المعلومات الى مصادر شخصية. وقد جمع المؤلف بين الاسلوبين:

فقد ادعى أنه أطلع على «الملفات والوثائق السرية» الخاصة بحرب الخليج (ص٨) وهو مصدر مشكوك في صحته حتى لو افترضنا أمانة النقل عنه ، والغريب في الأمر أن المؤلف هو أول المتشككين في قيمة هذه الوثائق «لأن مسجلي الأحداث قد يتحاشون تدوين المعلومات الأشد حساسية»(ص٨). ولكي يوهم القارىء بأنه باحث مدقق في الأمور، وإنه لايألو جهداً للبحث عن الحقيقة ورصدها، فقد لجأ المؤلف إلى «صناع الأحداث» ليقابل المعلومات بشهودها»(ص٨). ولكن يلاحظ أن مقابلات المؤلف مع «صناع الأحداث» قد اقتصرت على بعض اعضاء القيادة العراقية (عزة ابراهيم، طه ياسين رمضان، سعدون حمادي، طارق عزيز)، ورؤساء الدول الذين أيدوا منذ البداية النظام الحاكم في بغداد من أمثال ملك الأردن (الملك حسين)، والرئيس اليمني (علي عبدالله صالح)، والرئيس الفلاحداث والشهود عليها، حتى مع افتراض أمانة النقل عنهم. أضف إلى ذلك أن المصادر التي استند إليها المؤلف هي مصادر أحادية تعبر عن ادعاءات أحد الخصوم في القضية، دون التثبت من صحة تلك الادعاءات.

وهكذا فإن كتاب سعد البزاز هو من كتب الدعاية السياسية، وليس من

كتب التحليل السياسي الموضوعي. وعلى هذا الأساس فهو لايستحق المناقشة لانعدام قيمته العلمية. ولكن من ناحية أخرى، فإن الكتاب يحمل رسالة تضليل خطيرة إلى القارىء العربي العادي الذي تستهويه أحاديث المؤامرات السرية المحبوكة فيتأثر بالحديث عنها بصرف النظر عن الحقيقة الموضوعية فيندفع الى سلوك غير عقلاني تحت تأثير ذلك التضليل، وما أكثر النكبات التي حلت بالشعوب العربية لهذا السبب، ولذلك فإن أمانة الكلمة تستوجب مناقشة هذا الكتاب الذي يزخر بكم كبير من تزييف الحقيقة، واختلاق الوقائع، وتحريف المعاني وإخراجها من سياقها بهدف الترويج لسياسة حزب البعث العراقي، كما يحددها وينفذها قائد ذلك الحزب (صدام حسين)، تحقيقاً لطموحاته الشخصية، وتعبيراً عن داء العظمة الذي يتملكه، وليس تحقيقاً لخير الشعب العراقي وخير الأمة العربية كما يدعي.

## الفصل الأول تأصيل السياسة العراقية ازاء الكويت

تحت عنوان «ظلم الجغرافيا ويقظة التاريخ»، يحاول المؤلف تأصيل عملية غزو الكويت وضمها إلى العراق باسنادها إلى دعامتين: الوضع الجغرافي ومنطق التاريخ. إن التفاعل بين هاتين الدعامتين أدى إلى ترسيخ احساس الشعب العراقي بالخطر وبالخوف الدائم من أعداء حقيقيين أو وهميين يحيطون به من كل جانب ويتآمرون ضده (ص١٣).

فإن «العراق يعد بلداً قارياً محروماً من حافة رحبة على البحر» (ص٤). ومن لا بحر له «يشعر بأنه محاصر فيقاوم بالغريزة طوقاً برياً تشكل حوله من منافسين واعداء» (ص٣٠٠).

وقد ازداد احساس العراقيين بظلم الجغرافيا لاعتقادهم بانه «كان لهم بحر من قبل. ولم يعد لهم البحر اليوم. »(ص١٥). فقد كان العراق يتمتع في العصور القديمة بشاطىء واسع ، ولكنه تقلص في العصر الحديث بفعل انحسار مياه الخليج واتساع رقعة اليابسة بسبب الترسبات الغرينية. وقد امتدت رقعة اليابسة إلى مسافة أكثر من مائة كيلو متر، من مدينة القرنة إلى الفاو. فكأن التحولات الجيولوجية الطبيعية قد ظلمت العراق بأن حرمته من اتساع الشاطىء الذي كان له في العصور القديمة فاصبح ضيقاً الآن. ولرفع هذا الظلم عنهم فان العراقين المعاصرين «ينظرون إلى الكويت على أنها جزء من شاطئهم على الخليج» العراقين المعاصرين «ينظرون إلى الكويت على أنها جزء من شاطئهم على الخليج» (ص١٦) وعلى حد تعبير (صدام حسين) فإن «الكويت هي ميناء العراق»

هذا منطق غريب حقاً، فإن تفاعل عوامل الطبيعة يؤثر باستمرار في المعالم الجغرافية لجميع البلاد، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. فهناك دول عديدة تعاني من عوامل التعرية والتصحر فانكمشت رقعتها الزراعية. وثمة دول أخرى تعاني من ظروف مناخية بالغة القسوة تؤثر سلباً في قدرتها الإنتاجية. وهناك مجموعة كبيرة من الدول ليس لها منفذ على البحر. الخ، فإذا ادعينا أن من حق شعوب هذه الدول رفع ظلم الجغرافيا عنهم ولو كان ذلك على حساب الأخرين، لأصبحت العلاقات فيها بينهم في حالة فوضى دائمة بحكم عدم ثبات العوامل الطبيعية.

من ناحية أخرى، فإن الظلم مفهوم قيمي وهو نقيض العدل ومن ثم لايمكن أن يكون إلا وليد فعل اختياري إرادي. أمّا العوامل الطبيعية في ظواهر لا إرادية ليس في مقدور الانسان أن يتحكم فيها دائما ومن ثم لايسأل أحد عن آثارها أياً كانت تلك الأثار. فكيف يطالب المؤلف بتنازل الكويت عن إقليمها لكي تصبح جغرافية العراق عادلة؟!!.

ثم إذا كان العراقيون يشكون من ظلم التحولات الجيولوجية لهم لأنها قلصت اتساع شاطئهم على البحر، فإن نفس هذه التحولات قد أضافت إلى رقعة اليابسة مساحة من الأراضي الخصبة كبيرة تمتد بين القرنة والفاو وتشمل ميناء البصرة العظيم.

أما ما يدعيه الكاتب من أن قرار تخطيط الحدود يجعل العراق دولة عديمة السواحل «إذ لم يعد له بحر اليوم»، فهو قول ننصح معه العراق بمراجعة أوضاع موانيها القائمة حاليا ومراجعة كتب الجغرافية المطبوعة والصادرة عن جامعات العراق والتي تحدث العالم عن هذه الموانى وتعلى الإشادة بها وبقدراتها!!

إذ تؤكد تلك الكتب الحقائق الجغرافية الثابتة بأن العراق يمتلك سواحل تزيد أطوالها على مائة كيلو متر ابتداء من الفاو مروراً بالسواحل الجنوبية المطلة على خور عبدالله، ومن ثمَّ إلى خور الزبير وميناء أم قصر ومنها إلى منياء الزبير.

وتقع على تلك السواحل مجموعة من المواني أهمها ميناء الفاو والبكر وأم

قصر ، ولم يحدث أي انتقاص من تلك المواني أو السواحل نتيجة أعمال لجنة تخطيط الحدود الدولية ، بل إن قرارات اللجنة كانت في صالح العراق عند تحديد نقطة التقاء خور الزبير بخور عبدالله ، وعلى الرغم من حقوق الكويت التاريخية إلا أنها استجابت لقرارات اللجنة احتراماً منها للإرادة الدولية .

وعن امكانات تلك الموانى ننقل شهادة نُشرت في كتاب «العراق دراسة إقليمية» وهو من مطبوعات جامعة الموصل، (\*) ففي ص: ٢٥٧ من الجزء الأول يشيد الكتاب بميناء البكر ويعتبره «أضخم الموانىء المشابهة في العالم من حيث سعة وطول الأنابيب البحرية الموصلة بين البر والبحر، وضخامة منشآته والمساحة الشاسعة التي تشغلها هذه المنشآت».

ويذكر الدليل السنوي الصادر من العراق عام ١٩٨٨ (\*\*) ما نصه:

«يمتلك العراق أسطولًا تجارياً، وعدداً من ناقلات النفط الحديثة، واسطولًا لصيد الأسماك في أعماق البحار».

فهل تبحر هذه الأساطيل على الأرض أم من السواحل العراقية؟

ولا يحتاج المرء لمزيد من المدلائل بعد ما أوردناه ليدرك الهدف من ترديد النظام العراقي لأسطورة: «المنفذ البحري الغائب»، الذي حرم منه العراق، فما يطلبه العراق ليس المنفذ بل البحر بكامله وليس حدود الكويت بل وجودها.

وفي الحقيقة، كما سنرى في مقام آخر، فان امتداد شاطىء العراق لكي يشمل الكويت لايرتبط بالنشاط الملاحي بقدر ما يرتبط باتساع رقعة «الحياة الاقليمية» و«المنطقة الاقتصادية الخالصة» بغرض استغلال مواردها الاقتصادية لاسيما البترول.

<sup>(\*)</sup> محمد أزهر السماك وآخرون: العبراق دراسة اقليمية، مطبوعات جمامعة المبوصل، وزارة التعليم العالى، الجزء الأول ص ٢٥٧، الموصل ١٩٨٥.

<sup>(\*)</sup> العراق ١٩٨٨، الكتاب السنوي للجمهورية العراقية، اصدار وزارة الثقافة والاعلام، بغداد ١٩٨٩ ص ٨٦.

في حقيقة الأمر، فإن القول بأن الاستيلاء على الكويت تفرضه حتمية جغرافية تتمثل في أن يكون للعراق واجهة بحرية رحبة، ماهو إلا ذريعة للتوسع على حساب الآخرين. ويذكرنا هذا المنطق بمبدأ استراتيجي قديم نادت به روسيا القيصرية، ودعا إلى ضرورة «الوصول إلى البحار الدافئة». فقد اتخذ هذا المبدأ ذريعة للتوسع الروسي في منطقة البلقان للوصول إلى البحر المتوسط، وفي جنوب غربي آسيا (ايران) للوصول إلى المحيط الهندي، وفي شرقي آسيا للوصول إلى بحر الصين والمحيط الهادي. كذلك يذكرنا منطق كاتبنا (سعد البزاز) بالنظريات الجيوبوليتيكية في عهد النازية والتي نادت بضرورة تحقيق مجال حيوي لالمانيا بالتوسع في شرق القارة الاوروبية وجنوبها، حتى لو كان ذلك على حساب دول وشعوب المنطقة.

وفي معرض تأصيل السياسة العراقية ازاء الكويت، يلجأ المؤلف إلى تفسير مفتعل للتاريخ، فهو يدعي بأن التاريخ قد أفرز، على مدى ستة الأف سنة، ثلاث عقد تحرك مكامن الشعور بالخطر لدى الشعب العراقي! عقدة (كسرى) التي تمثل الخطر الفارسي القديم، وعقدة (بابل) التي تعكس الخطر الصهيوني وتعود إلى الأسر البابلي عندما تمكن العراقيون القدامى في سنة ٣٥٥ ق.م من تدمير الهيكل اليهودي، وأسر اليهود وجلبهم إلى بابل، وعقدة (بلاط الشهداء) التي تعود إلى سنة ٥٥٠ للميلاد عندما خسر العرب معركة كبيرة في فرنسا الجنوبية نشأ على أنقاضها «خوف دائم من النزوع العربي المحتمل لغزو أوروبا وهو الأمر الذي أيقظ مشاعر العداء ضد العرب» (ص١٥-١٩). بناء على ذلك، «لايوجد شعب على وجه الأرض يشعر أنه معرض للمخاطر ومحاط بالأعداء مثل شعب العراق، الذي تشكل عند أبنائه مشاعر خوف جماعية من وجود من يعمل على افنائهم. . وهي مشاعر جاءتهم من ارث تاريخي متراكم عمره ستة الاف سنة» (ص١٣).

هذا التحليل مستمد في الحقيقة من تراث اليهود التاريخي، لاسيها من عقيدة الصهيونية العالمية، فقد استقر في وجدان اليهود، منذ فجر التاريخ، انهم محاصرون، وانهم في صراع حياة أو موت مع الشعوب الأخرى، وقد اقتبس

المؤلف هذه العقيدة اليهودية واسندها، بافتعال واضح، إلى شعب العراق، واتخذها ذريعة لتفسير تصادم العراق الآني مع إيران، ومع اسرائيل، ومع الغرب المسيحي (ص١٩). وهنا تبرز أهمية موقع الكويت، فإن الاستيلاء على تلك الدولة يمنح العراق واجهة بحرية رحبة تمكنه من كسر الطوق الذي يفرضه عليه الأعداء من كل جانب.

إن ادعاء العزلة المفروضة على العراق والعداء الدائم له يتعارض مع تاريخ الشعب العراقي، فقد أجمع المؤرخون، عرباً وغير عرب، على أن شعب العراق كان على اتصال دائم بالشعوب المجاورة، وإن تفاعله معها لم يأخذ دائماً صورة العداء والاقتتال، ولكنه قام بصفة أساسية على التفاعل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحضاري. ولايوجد في كتابات المؤرخين أو علماء الاجتماع اية إشارة، من قريب أو من بعيد، إلى شعور العراقيين «الجماعي» بالعزلة.

بالإضافة إلى فساد منطق المؤلف علمياً، فهو منطق خطير من حيث تداعياته السياسية والأمنية، فهو يكشف، عن قصد حاول المؤلف اخفاءه بين حقيقة الهدف من وراء غزو الكويت وضمها إلى العراق، إلا وهو هدف التوسع كنتيجة حتمية «لظلم الجغرافيا ويقظة التاريخ!!» ومن ثم تصبح حجة «الحق التاريخي في الكويت» من قبيل تلمس الاعذار لتبرير سياسة توسعية فجة على حساب الغير.

وقد أراد الكاتب التملص من مواجهة تفسير السلوك العراقي السياسي تفسيراً يقوم على الواقع الفعلي هرباً من النتيجة الحتمية التي ينطق بها هذا الواقع في مواجهة تفسير ما قام به النظام العراقي من غزو لجار شقيق بجيوش جرارة وإعلان إبتلاع دولة مستقلة عضو في هيئة الأمم وجامعة الدول العربية آزرته في محنته ووقفت معه في شدته، وقدمت من العون ما لا سبيل إلى انكاره ولهذا أعلن الكاتب في صراحة أنه «لا يرى من الصواب أن يفسر السلوك السياسي العراقي»، «تحت وطأة المتغيرات السياسية وتفاعلات الأحداث والظروف والمواقف المستجدة (ص:٧).

وهرباً أيضاً من تفسير بشاعة وحجم المسلك السياسي العراقي تجاه الكويت

يعلن أنه «لا يرى من الصواب أن يفسر هذا السلوك. . . على أساس رد الفعل الآني المحتمل إزاء الحدث الآني».

وبديلًا عن ذلك كله يدعو الكاتب إلى أن يفسر السلوك السياسي العراقي في ضوء «مشاعر جاءت من أرث تاريخي متراكم، وعُقد قديمة، وحسابات ثقيلة عمرها سنة آلاف سنة»!

تلك الأمور كانت في رأي الكاتب وراء قرار صدام حيث يروي لنا في (ص: ١٦) من كتابه «لذلك مد الرئيس صدام يده إلى الخارطة في الثاني من آب مناعديه السياسيين والعسكريين: الكويت هي ميناء العراق».

وينتهز هذه الفرصة لينسب إلى نوري السعيد «أنه خلص إلى استنتاج مماثل وهو يخاطب البرلمان في منتصف الخمسينيات: (لا استقلال ناجز للعراق ما لم يستعد منفذه الواسع على البحر)، وهو يقصد من طرف خفى أن نوري السعيد وإن كان قد وقع بنفسه رسالة العراق عام ١٩٣٢م كرئيس وزراء العراق التي أقر رسمياً فيها بحدود الكويت مفصلة والتي أودعت نسخة منها في ملفات عصبة الأمم، إلا أنه رغم هذا الإقرار يستوى مع صدام وغيره في النظر إلى منافذ الكويت البحرية بإعتبارها مطلوبة لاستكمال إستقلال العراق! أي إنه بغض النظر عن الحقائق والاتفاقات الموقعة رسمياً فإن هناك مطلباً يلتقي حوله من ذكرهم من قادة العراق وسياسيوها، هذا المطمع هو الكويت.

هذا القول المنسوب إلى نوري السعيد والذي يدعي المؤلف أنه قد خاطب به البرلمان لا يخرج في أهدافه ووسيلة إستخدامه عن ذلك النهج الفاسد القائم على إلباس الباطل أسهالا من ادعاءات مبهرجة ليبدو أمام العقل نداً للحقائق الناصعة، فهو منهج أولئك الكتاب الذين سبق أن تحدثنا عنهم، فهم يتجاهلون في ترفع مُدعى توثيق تلك العبارات والأراء على الرغم من مكانة أصحابها السياسية والاجتهاعية، فينسبونها إليهم دون الإشارة إلى مصادرها.

كما أن ذلك الحديث المنسوب إلى نوري السعيد يلقي في روع القارىء بأن العراق قد فقد منفذه الواسع على البحر ويتجاهل المؤلف أن للعراق منفذا أوسع

وأعظم من ذلك كله والذي يحتل جبهة بحرية طولها أكثر من مائة كيلو متر تمتد من الفاو وحتى ميناء أم قصر وهي ما تزال تشكل رئة رحبة استخدمها العراق لإنشاء مجموعة من المواني وأرصفة الشحن كها سبق أن أوضحنا.

وهذا التوجه العجيب، بحث المؤلف له عن سند في أقوال المؤرخ المشهور أرنولد توينبي وهو يفسر التاريخ البشري وسلوك الدول في مواجهة التحديات، فيذكر أن هناك ثلاثة أنواع من الفرص في مواجهة التحديات، تحد صعب لا تستطيع الشعوب مواجهة، فتنهار، أو تحد بسيط لا تحتاج الشعوب في مواجهة إلى جهد كبير فتصاب بالخمول، أو تحد ذهبي يُشكل فرصة ذهبية ينتزع بها الشعب الحي فرصته في الحياة.

ويرى الكاتب أن فرصة إنتزاع الحياة هي فرصة العراق . . . (ص: ١٦).

وهو تبرير عجيب للعدوان على الكويت وغزوها يصدر من كاتب يدَّعي الحياد والموضوعية، تبرير يقنن شرعة الغاب ومنطق العدوان حيث يرى أن فرصة إنتزاع الحياة هي فرصة العراق «فلم تكن هناك دافعية أقوى في التأثير من الشعور المُحدق ليس من اللحظة الآنية ولكن تحت وطأة المتراكم من التجارب. . »

ويختتم هذا التبرير العدواني للتاريخ والحاضر والمستقبل بأن «التصادم الآني (للعراق) مع الغرب المسيحي واسرائيل وإيران مبني في جانب فعال منه، عشية دخول الكويت وبعده،، على تلك العُقد التي تحرك مكمن الشعور العراقي.

ويبحث المرء بدقة وعناية في أدبيات حزب البعث العربي الاشتراكي وكتابات قادته ومنهم صدام عن أي ذِكْر سابق أو دعوة لمواجهة مع «غرب مسيحي»، فلا يعثر على كلمة واحدة.

فحزب البعث العربي الاشتراكي حزب علماني لا يضع للعقائد ومبادئها مكاناً في توجهاته!

تبرير عجيبب ينادي بإنتزاع فرصة الحياة ولو تطلب تحقيق ذلك إنتزاع حيـاة وهوية وأراضي دولة شقيقة. أما تلك العقد المفتعلة والتي عاد إليها المؤلف في خاتمة هذا الفصل، فقد حصرها في ثلاث عقد: «عقدة كسرى» أي الخطر الفارسي كها يقول، و« عقدة بابل» وهو الخطر الصهيوني، والشالثة «عقدة بلاط الشهداء» وهو في استعراضه لتلك العقد المدعاة يحرص على أن يعود بوصف «العراقيين» إلى ما قبل التاريخ فالبابليون أصبحوا هم «العراقيون القدامي» والقائد المسلم صلاح الدين الأيوبي، هو «القائد العراقي» الذي حارب الصليبين.

أما العقدة الأولى، فلم يقل لنا المؤلف ما علاقة القائد العربي والصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص وقواته التي جاءت من الجزيرة العربية بالعراق وأهله، فالعراق في ذلك الوقت كانت منطقة نفوذ فارسية، بل كان من بين أهل العراق من حارب في جيش الفرس ضد المسلمين.

أما العقدة الثانية وهي «عقدة بابل» فهو يبنيها على أحداث الأسر البابلي لليهود على يدي بختنصر وقواته ويسميهم «العراقيون القدامي» ليدفع في ذهن القارىء مجموعة من الإشارات إلى تحدي «العراق» لإسرائيل، ولهذا فهو يعضد ذلك بالوعد الإلهي لليهود في العراق، وطلب هيرتزل استئجار مستعمرات يهودية في العراق من رجال الدولة العثمانية، ثم يختم هذه الفقرة بقوله:

«ناهیك عـم استجد من مـواقف العداء والـتربص على مـدى نصف القرن الماضي عندما بدأت أولى خطوات إنشاء اسرائيل».

والمؤلف بهذا الادعاء يحاول أن يهيل التراب على الأمجاد العربية والإسلامية وانتصاراتها ضد اليهود على مر التاريخ، فهو في قفزات مقصودة يتجاوز «فتح بيت المقدس» سنة ١٧ هجرية على أيدي القوات الإسلامية بقيادة أبي عبيدة بن الجراح بعد موقعة أجنادين، وقد تم بها تحرير فلسطين بكاملها وضمها إلى الدولة الإسلامية الجديدة، ثم يمعن المؤلف في التجاهل والتجاوز ويلغي من التاريخ المعارك التي خاضها المسلمون بعد ذلك في الأعوام، ٢٩٢هـ (١٩٩٩م)، ثم (١٢٤٤م).

ويسقط المؤلف من الحساب الحروب العربية الاسرائيلية في العصر الحديث والتي بدأت بحرب ١٩٦٧، مروراً بحرب ١٩٥٦، ١٩٦٧، وإنتهاء بحرب اكتوبر ١٩٧٣.

ولأن العالم كله لم يكن به على مر التاريخ إلا من سكن العراق كما ينظن المؤلف فقد كانت معركة بلاط الشهداء (والتي جعلها المؤلف أنها حدثت ٢٥٠٠ بينا الصحيح سنة ٢٣٢م)، نافرة عن هذا الاستقراء المفتعل، فلم يكن من بين قوادها «عراقي» كما إنها حدثت في طرف أوروبا الغربي، وأين هذا المكان من «العراق»؟ ولأن المؤلف يرى أن العراق لابد أن يكون هو الدنيا بأسرها، فإنه يحاول أن يرتق هذه الهوة السحيقة بين العراق وبلاط الشهداء تاريخيا وجغرافيا بأن يضم إليها في نسج مهلهل المعارك الصليبية ويجعل قائدها عراقيا، وهو «صلاح يضم إليها في نسج مهلهل المعارك الصليبية ويجعل قائدها عراقيا، وهو «صلاح الدين الأيوبي» إستناداً إلى أن أصوله «كردية» وهو بهذه الصفة يمكن أن يكون سوريا أو تركيا، وربما إيرانيا أيضاً فأرض الأكراد لم تكن في يوم من الأيام محصورة داخل العراق فقط.

ولانستطيع أن نترك هذا الفصل دون الإشارة إلى إشكالية الحرب، فيؤكد لنا المؤلف بأن الساسة العراقيين، ومعهم بعض المفكرين الاجتهاعيين كانوا يرون أن «للحرب وظيفة لايمكن انكارها بوصفها اختباراً» لقدرة المجتمع على التكتل والتضامن وتجديد نفسه (ص١٤). واننا لنعجب حقاً أن نجد في عصر أسلحة الدمار الشامل، أناساً يدعون إلى الحروب ويمجدون فوائدها. إن مثل هذه الدعوة لاتصدر إلا من نظم ديكتاتورية عسكرية متعطشة إلى السيطرة على شعوبها وشعوب الدول الأخرى، مها عانت تلك الشعوب من ويلات الحروب المدمرة، وقد، قرر المجنمع الدولي، كرد فعل لاقدام «دول المحور» على اشعال الحرب العالمية الثانية، بأن الدعوة إلى الحرب، وتصعيد الروح العسكرية في المجتمع، يقعان تحت طائلة القانون الدولي باعتبارهما «جرائم» ضد السلام وضد الانسانية.

## الفصل الثاني قرار غزو الكويت

يطرح المؤلف قضية غزو الكويت من زاويتين: دوافع قرار الغزو، وتوقيت ذلك القرار، وفي طرحه لهذين الموضوعين لايسعنا إلاّ أن نلاحظ التناقضات الشديدة التي وقع فيها المؤلف، وهي في حقيقتها تناقضات لازمت السياسة العراقية التي تعتمد بصفة اساسية على التدليس وترويج الافتراءات بقصد التغرير بالآخرين، فارادة القيادة العراقية الظاهرة لاتطابق دائماً إرادتها الحقيقية، ولذلك فإن التقييم الموضوعي للأحداث أصبح ضرورة ملحة لتبصير الأمة العربية بحقيقة ما حدث ولماذا حدث.

#### دوافع قرار غزو الكويت:

يؤكد المؤلف على أن العراقيين كانوا قد توصلوا في وقت مبكر بعد انتهاء الحرب مع ايران - أي اعتباراً من أغسطس ١٩٨٨ - إلى أن حل المعضلات التي يعاني منها العراق لن يتم عبر حلول جزئية أو مؤقتة ، فكان لابد من إيجاد حل شامل وكلي لمجموعة مشكلات مركبة نتجت عن تضحيات كبيرة قدمها العراق من أجل الآخرين (حماية منطقة الخليج من التوسع الإيراني طبقاً للمنطق المعلن للقيادة العراقية)، وبصرف النظر عن صحة ادعاء العراق أنه قام بدور حامي دول الخليج العربية الآخرى، في مواجهة الأطاع الإيرانية ، فإن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب مع ايران وضعت العراق علي «شفا انهيار اقتصادي محتم» مما أعطى دفعة قوية للبحث عن الحل الشامل لجميع المشاكل العراقية المتداخلة ، وحصة «الأخ الحامل في أن يكون للعراق «حصة السيد»، وحصة «الأخ وحصة «الأخ الحامي» في منطقة الخليج (ص٣٤ -٣٦).

وفي موضع آخر من الكتاب يوضح المؤلف حقيقة مضمون ذلك الحل الشامل، وفي ذلك يقول: «صار الحلم الذي يشغل السياسيين والاقتصاديين والمثقفين والعسكريين أيضاً، هو أن تتكامل اقتصاديات العراق والكويت، وإن قل ذلك عن هذا المستوى فلايجوز أن يتداعى إلى أقل من تمتع العراق الدولة الأكبر بالامتياز والأولوية، فلا يجوز أن يأكل الأصغر من الاناء الكبير ويأكل الأكبر من الاناء الصغير» (ص٥١).

وفي موضع آخر يتحدث المؤلف عن احتمال قبول السياسيين العراقيين التعايش مع الكويتين «لو نشأت بين العراق والكويت علاقة الأخ الكبير والأخ الصغير، بكل مايترتب للكبير من حقوق وامتيازات أنكرها الكويتيون». (ص١٩٤-١٩٦).

وأخيراً يتحدث المؤلف عن الحاجة إلى «إعادة رسم الخريطة السياسية للجزيرة والخليج والمشرق» (ص٢٠٩ ـ ٢١٠).

وما ذكره المؤلف مغلفاً في عبارة الحاجة «إلى إعادة رسم الخريطة السياسية للجزيرة والخليج والمشرق» أعلنته قيادة النظام العراقي ونادت به كمبدأ أساسي روجت له في التبرير لغزو الكويت، وهو مبدأ «إعادة توزيع النثروة»، الذي أشار إليه المؤلف بقوله «لا يجوز أن يأكل الأصغر من الإناء الكبير ويأكل الأكبر من الإناء الصغير».

وحديث النظام العراقي عن توزيع الثروة قدم إلى الجماهير في صورة غوغائية لاستثارة المشاعر من خلال قصص مزعومة أو فردية لصور من الانفاق والسلوكيات التي تهدر المال بلا حساب وأغفل عن عمد هذا الكتاب ذكر أي دور للكويت ومساهمتها في التنمية ومشروعاتها في الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية التي قامت بها من منطلق إحساسها العربي والإسلامي بواجبها تجاه المساهمة في تخفيف المعاناة عن أشقائها والعمل على تسريع جهود التنمية فيها.

وقد أنشأت الكويت: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عـام ١٩٦١ برأسمال قـدره ٥٠ مليون دينــار كويتي وهــو ما يبلغ ٣٠٪ من إجمــالي دخل الكويت الفعلي في ذاك الوقت ويكفي أن يرجع أي منصف إلى تقرير صندوق النقد الدولي ـ وهو تقرير دولي لا مصلحة لـ في التحيز لأي دولـ والذي صدر عام العدوان العراقي الغادر والذي أظهرت الدراسات التي احتوته:

إن جملة مساعدات التنمية التي أسهمت بها دولة الكويت للدول المختلفة بلغت ١٩٩٦ مليار دولار أمريكي خلال الفترة من ١٩٧٣ إلى ١٩٩٠ بمتوسط يبلغ نحو ١٠٣٨,٣ بليون دولار سنوياً.

ولو قارنا نسبة المعونات الكويتية إلى جملة الناتج القومي مع نظيرتها في الدول الصناعية المتقدمة لتبين لنا أن نسبة المعونة الكويتية قد بلغت في بعض سنوات السبعينات أكثر من ٢٧ مرة مساعدات الدول المتقدمة في معظم سنوات عقد الثهانينات.

ورغم تقلص عائدات النفط في عقد الثمانينات إلا أن المساعدات الكويتية استمرت في النصف الأول منه قريبة من ١١ مثلاً (مرة). لمساعدات الدول المتقدمة الصناعية، كما يلاحظ أن نسبة هذه المساعدات قد بلغت ١٤٪ من الدخل القومي للكويت في عقد السبعينات.

ولم يكن لهذه المساعدات أي أهداف سياسية أو عسكرية أو لتحقيق مصالح اقتصادية للكويت، بل كانت أداءً لواجب ومسئولية تستشعرها الكويت نحو شقيقاتها وأخواتها من الدول العربية والإسلامية، ويتضح ذلك بجلاء من نسبة الفائدة في تلك القروض حيث لم تتجاوز أكثر من ٥, ٠٪ أي لم تصل حتى إلى ١٪. كما أن عنصر المنح في بعض تلك القروض قد تراوح ما بين ٤٥٪ إلى أكثر من ٣٧٪ في بعضها، وتراوح في غيرها من القروض ما بين (٣٢٪) إلى (٥٠٪).

كما أن مدة القرض تراوحت ما بين ١٥ ـ ٣٩ سنة في بعض الحالات، وبلغت متوسط فترة السماح ٤ سنوات ووصلت في بعض الحالات ما بين ٨ ـ ٩ سنوات.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المساهمة في تخفيف الأعباء عن الدول الشقيقة لم

تقتصر على الدعم الحكومي وصناديق التنمية التابعة له بل كانت تقدم من الهيئات الشعبية التطوعية الخيرية في الكويت، أي أنها مبادرة الأمة بكاملها وليس جهازها الحكومي وحده.

ولم يشر المؤلف من قريب أو بعيد وهو يدعو إلى حقوق هذا الأخ الأكبر في شروة أخيه وإعادة توزيع الثروة إلى تصرفات هذا الأخ الأكبر في شروة العراق ودخلها، علماً بأن العراق هي الدولة الثانية من حيث عائدات دخلها النفطي بين الدول العربية بعد المملكة العربية السعودية.

يكفي أن نعلم أن دخل العراق عام ١٩٨٠م وصل إلى ٢٥ بليون دولار .

ونتساءل ماذا كان حظ الفرد العراقي منهما؟ وأين أثر هذه الـثروة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن العراقي؟ وماذا قدم العراق للأمة العربية؟

ألم يكن من واجب المؤلف لـو تحلى بـالإنصاف والنهـج العلمي والصدق في تناول قضاياه أن يجيب على هذه التساؤلات، وأن يوجه النصـح إلى من أسهاه الأخ الأكبر حول السفه والإهدار في تبديد ثروة شعب العراق؟

من المقتطفات السابقة، نلاحظ أن الأمر لا يتعلق في الحقيقة بسقف انتاج النفط وانخفاض أسعاره بسبب تجاوز الكويت لحصتها المقررة لها طبقاً لاستراتيجية منظمة (الاوبك)، كما أن الأمر لا يتعلق باسقاط الديون العراقية، أو بتقديم مساهمات مالية أكبر إلى العراق، ولكنه يتعلق بالاستيلاء عنوة على شروة الكويت كمخرج من المأزق الاقتصادي الذي وضع العراق نفسه فيه، أكثر من ذلك، فإن المنطق العراقي يعني أن الهدف لم يكن الاستيلاء على الكويت فحسب، ولكن السيطرة على منطقة الخليج بأكملها. هذا هو الهدف الاستراتيجي الحقيقي للعراق، أمّا غير ذلك من أهداف ومنها الاستيلاء على الكويت . فهي أهداف مرحلية على طريق تحقيق ذلك الهدف الاستراتيجي العام.

وإذا اقتصرنا على هذا الهدف المرحلي ـ أي الاستيلاء على الكويت ـ نلاحظ أن النظام العراقي حاول، في بادىء الأمر، استخدام جميع وسائل الضغط للتوسع

التدريجي في الكويت، وفرض هيمنته التامة عليها، دون إثارة موضوع مركزها الدولي، وهو الأسلوب الذي أطلق عليه المؤلف والساسة العراقيون شعار «التعايش مع وضع الكويت» (ص١٩٦، ٣٦٣). فقد اكتفى العراق في بداية مسعاه للسيطرة بإثارة قضية تعمد الكويت خفض أسعار النفط العالمية، وقضية الديون، وقضية المعونات لإعادة أعهار العراق بعد حربه مع ايران، وقضية الحدود التي تفرع عنها اتهام الكويت بسرقة النفط العراقي في حقل الرميلة. الىخ . . وعندما فشل العراق في هذا المسعى، قرر توجيه «ضربة استراتيجية» إلى الكويت (ص٣٦)، أي اعتهاد الخيار العسكري لتحقيق الحل الشامل لمشكلات العراق المركبة .

وحيث أن استخدام القوة العسكرية في حاجة إلى تبرير لاقناع الرأي العام العربي والعالمي بمشروعية ذلك الأسلوب، فقد ابتدع النظام العراقي «نظرية التآمر»، فادعى أنه اضطر إلى استخدام القوة للدفاع الشرعي عن نفسه في مواجهة تآمر «آل الصباح» مع الامبريالية الاميركية لاضعاف العراق (ص٥٠، ٨، ١٣٦، ١٥٢). وكان دور الكويت في المؤامرة هو، على حد تعبير أحد علماء السياسة العراقيين (د/ خير الدين حسيب)، استفزاز العراق من أجل أن يقوم بعمل ضدها بما يعطي للدول الإمبريالية الغطاء الشرعي للتدخل لتصفية قوة العراق العسكرية والاقتصادية. (١).

ومن تبريرات القيادة العراقية لأسباب الغزو قول المؤلف (أن اسرائيل تنوي مهاجمة العراق بالأسلحة الكيهاوية فأدى ذلك إلى زيادة درجة التحسب والقلق في العراق) ص: ٥١.

<sup>(</sup>۱) مركز دراسات الوحدة العربية، أزمة الخليج وتداعياتها على الموطن العربي، (ندوة القاهرة، ٢١ - ٢٧ ابريال ١٩٩١)، بيروت، ١٩٩١، ص ١٦٦ - ١٦٩. راجع أيضاً: محمد حسين غلوم، دالمثقفون العرب والاحتلال العراقي للكويت، مجلة العلوم الاجتهاعية (جامعة الكويت)، المجلد العشرون - العدد الأول / الثاني - مجلة العلوم الاجتهاعية (جامعة الكويت)، المجلد العشرون - العدد الأول / الثاني - ربيع / صيف ١٩٩١، ص ٢٤٠ - ٢٧٥. وأعمال ندوة الرباط (١٥ مارس ١٩٩١) عن «حرب الخليج ووعي التغيير الحضاري»، وأعمال ندوة القاهرة (٢١ - ٢٢ ابريل ١٩٩١) سالفة الذكر.

وفي هذا الموضع ينسى المؤلف أو يتناسى عبارة قالها في أول الفصل تجعل كل ما جاء به بعد ذلك يبدو مناقضاً تماماً لأدنى صور الصدق الإنساني، إذ كان قد قال في ص: ٢٣ (لم يكن القرار السياسي في الدخول إلى الكويت قد طُرح للمناقشة حتى ٢٧ و٢٩ حزيران (يونية) ١٩٩٠) فعلى الرغم من ملاحظتنا السابقة على هذه العبارة، فإن ما أورده المؤلف هنا حول تهديد اسرائيل للعراق يوم ٢٧/٧ لم يكن له علاقة بالوضع المتردي في الخليج على إثر التصعيد العراقي للأزمة خلال شهر يوليو، إذ إن حديث المسؤولين الاسرائيليين في هذا الموضوع كان بسبب تهديد صدام حسين بحرق (نصف اسرائيل بالأسلحة الكيماوية) في الأول من شهر أبريل ١٩٩٠م، وقد أصاب الفزع صدام حسين من تصريحه هذا أكثر مما أصاب الإسرائيليين إذ إن الرئيس بوش طلب من صدام سحب تصريحاته تلك، كما إنه علم أن اسرائيل تستعد لضربة وقائية، ووصل به الرعب إلى الدرجة التي التجأ فيهاإلى الملك فهد يطلب حضور الأمير بندر سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن إلى العراق ليقوم بدور الوساطة بين العراق والولايات المتحدة، لكي تنقل الأخيرة إلى اسرائيل تأكيد صدام حسين بأنه (لم يكن يعني ما يقول) ويقول الصحفي بوب وود ورد في كتابه «القادة» ص: ٢١٣ وما بعدها:

(قال صدام لبندر أن كلماته أسيىء فهمها بحيث تعني أنه ينوي شن ضربة هجومية ضد إسرائيل، واعترف لبندر أن يتمنى لو كان خطابه غير ذلك. لقد ألقاه على أفراد قواته المسلحة في اجتماع عام حيث كانت العواطف ملتهبة، والناس تصفق وتهتف. وكما نعرف، قال صدام لبندر، لن يؤذيك في العالم العربي أن تهدد إسرائيل، وهكذا فعلها. ومع ذلك، فلقد هدد فقط بمهاجمتها لو تعرض هو للهجوم. فأي ضربة مباغتة «متوقعة» من إسرائيل دائماً، ففي عام ١٩٨١م شنت إسرائيل غارة جوية وقائية لتدمير مفاعل أوزاريك النووي العراقي، في جنوب بغداد، وما زالت الذكرى حية، وقال صدام: إنه لا يريد التعرض لهجمة أخوى.

ثم قـال: «لو هـاجمتني اسرائيل الآن، لن أستمـر لست ساعـات، عنـدمـا هاجمتني المرة الأولى (١٩٨١) كنت في حرب (مع إيران) وكان يمكنني أن أقول إنني في حرب. والآن لو هوجمت، لن يفهم الشعب لماذا حدث هذا. فالهجمة الثانية ستضعه في موقع حرج، وهناك قمة عربية قادمة، وبندر يعرف أن صدام رجل يجب التفاخر والتباهي.

ضغط صدام ملحاً «أريد أن أؤكد للرئيس بوش ولجلالة الملك فهد أننى لن أهاجم اسرائيل». وفي المقابل، كما قال، يجب أن يعمل الأمريكيون مع إسرائيل للتأكد أن إسرائيل لن تهاجم العراق.

ما دامت العراق والسعودية ليس لهما علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لذا يطلب صدام من بندر، بعلاقاته واتصالاته المنتظمة ببوش، أن يبعث الرسالة ويتلقى الرد عن طريق الولايات المتحدة.

سأله بندر «هل تريد منا إبلاغ ذلك لبوش بإعتباره رأينا وإستنتاجنا؟ أم على أنها رسالة منك إلى الرئيس بوش؟».

أجابه صدام (إنها رسالة مني للرئيس).) (١)

فلم يكن هناك تهديد اسرائيلي للعراق في الأيام التي سبقت الغزو، بل كان هناك تهديد عراقي في شهر أبريل سنة ١٩٩٠ بحرق «نصف اسرائيل» ولم يكن ذلك التهديد سوى ادعاء كاذب وأدرك بعده صدام أنه قد أيقظ الشياطين بهذا التصريح، ولم يكن له قبل بها، فعاد يعتذر ويؤكد أنه لم يكن يعني ما يقول.

ثم يقول: سعد البزاز (وشهد شهر تموز (يوليو) حدثاً آخر عزز شكوك بغداد بوجود من يتآمر عليها) (ص: ٥٢). وينقل موجزاً عن مكالمة التقطتها أجهزة التصنت العراقية بين (الملك فهد والشيخ زايد بن سلطان) (سنعلق على نص المحادثة في الصفحات التالية).

ومن المنطقي أن تكون هذه الوقائع ذات قيمة في تصعيد الأحداث لو أنها وقعت قبل اتخاذ قرار الهجوم، أما وإن قرار الغزو كان قد اتخذ منذ نهاية شهر يونيو، فإن كل تلك الروايات تصبح لا قيمة لها.

<sup>(</sup>۱) بوب وودورد، القادة، ترجمة سيد زهران ص ۲۱۲ ومابعدها.

وينسى المؤلف حماسته أو انقياده على الأصح للأوامر بقوله: (وصار الحلم العراقي الذي يشغل السياسيين والاقتصاديين والمثقفين والعسكريين أيضاً هو أن تتكامل إقتصاديات العراق والكويت) ص: ٥٢.

إن هذا القول يؤكد بكل وضوح أن احتىلال الكويت هو حلم عراقي لتتكامل اقتصاديات العراق والكويت.

ومثلما أنسته حماسته أو انقياده للأوامر ما ذكرناه عن الحلم العراقي وأن ذلك حجة عليه وليست حجة له، نقول: إن هذا الانقياد دفع المؤلف إلى رواية فقرة فيها إعادة لما قدمناه من إشغال الجيش العراقي.

يقول المؤلف: (عندما يكون لديك جيش من مليون رجل لا تستطيع أن تؤكله فأرسله إلى أرض أخرى يأكل من أنعامها) ص: ٥٢. ومعنى هذا أن في احتلال الكويت تفريجاً أو حلاً لكرب كانت القيادة العراقية تعاني منه، وهي أنهم يعيشون في ضائقة اقتصادية وأن العدوان على الكويت يفرج عنهم هذه الضائقة كما يحل لهم مشكلة اطعام الجيش أو على الأصبح الاستجابة لحاجات الجيش المادية، وإلا فإن هذا الجيش لن يجد ما يأكله إلا عظام قياداته، وسينقلب السحر على الساحر، وخوفاً من تهديد الجيش العراقي للنظام الحاكم في العراق، رؤي اشغاله بحرب جديدة، بدأت باحتلال الكويت.

أما ثالثة الأثافي كما يقال فهي نص الحديث التليفوني الذي يدعي المؤلف أن المخابرات العراقية وأجهزة التصنت قد سجلته بين الملك فهد والشيخ زايد، إذ أن القارىء لهذا يُدرك لأول وهلة أن قائله شخص عراقي مائة في المائة، فاللهجة التي كتب بها النص لا تمت بصلة إلى لهجة السعوديين، على اختلاف مناطقهم، ولا إلى أية إمارة في الخليج، بل هي يقيناً لهجة عراقية، ومعها بعض المفردات الأردنية، وهي تؤكد بما لايدع مجالاً للشك بأن هذه المحادثة المدّعاة ما هي إلا عملية ملفقة، ففي السطر الأول والشاني ورد النص كالآتي:

(كل الأموريوم أجانه بشارتي متفق عليها إلا أمر بسيط فهسه راح من عندنا جناب الموظف قال أنا باتصل بجهاعتنا وأرجع عليكم واتصلح الأمور كتله دخلك يالاجي).

فكلمة (هسه) التي تعنى (الآن)، كلمة عراقية مائية بالمائة وغير معروفة، ولا ينطق بها أهل الخليج والجزيرة العربية على الاطلاق.

ثم كيف يقول (الملك) عن الموظف (جناب) الموظف، أمر مستغرب حقيقةً.

وهناك كلمة (دخلك بالاجي) وهذا تعبير عراقي آخر، ولا نقول نحن في الخليج أو الجزيرة هذا التعبير إطلاقاً، ثم تجد (ما بيها معنى) و(طيب هاليحسدونا وينهم) (ماعدهم شيء) و(هبازة يحب دبازة) و(ما يحلم الانسان بيها) و(وكلمة بدها تكون هي الأول وهي الأخير) و(على كل هاي تعطينا فكرة) و(تسير بيها).

وهـذه العبارات والألفاظ ليست من لهجات الجـزيـرة العـربيـة أو الخليـج المعربي في شيء على الإطلاق.

أضف إلى ذلك بعض العبارات التي وضعها العراقيون في غير سياقها الصحيح الذي تستعمل به في الخليج والجزيرة العربية، فعبارة (الله يهديك) لا تقال في مقام الدعاء للمخاطب استحساناً لكلامه، وإنما تقال في مقام الاعتراض على حديث المخاطب، لأنه في رأي المتكلم قد حاد عن الصواب فإنه يرد عليه بقوله (الله يهديك) أو (الله يهداك) أي أن الكلام الذي قلته أيها المخاطب غير صحيح أو فيه بعض المبالغة أو غير ذلك من وجوه الاعتراض، وقد أورده النص المدّعي للحديث التليفوني بين الملك فهد والشيخ زايد، في مقام الاستحسان والقبول والتسليم بما قيل، وهذا لا يتفق مع عادات وتقاليد اللهجات في الجزيرة العربية ودول الخليج العربي.

وكذلك قوله (مثل ما تخربط) على لسان الملك فهد تأييداً لقول الشيخ زايد، وهذه العبارة فيها الذم والقدح كله للمخاطب أي إنك تقول كلاماً غير متسق ولا موزون ولا يمكن أن تكون رداً من الملك فهد على الشيخ زايد تأييداً له.

ويبدو أن المخابرات العراقية أرادت أن تلفق هذه المكالمة التليفونية فاستعانت باثنين من بدو العراق الذين تختلف لهجتها اختلافاً تاماً عن أهل الجزيرة والخليج العربي، فنضح لسانهما بلهجتهما العراقية الصحيحة.

أضف إلى ذلك أن مثل هذه التسجيلات إن صحت هي دليل على ان العراق كانت تتجسس على الكويت ودول الخليج وتراقب خطوطها الهاتفية، فالنية العدوانية كانت مبيتة، كما إن الادعاءات التي أوردها الكاتب، لايمكن أن تتفق مع الجو السياسي الذي كان يغمر مشاعر الناس وقياداتهم في تلك الأيام، وقد التزمت الكويت بضبط النفس ولم تحاول حتى إبداء أي مظهر من مظاهر الاستنفار العام أو الاستعداد بين وحدات الجيش الكويتي، حرصاً منها على عدم تطوير الأوضاع إلى حالة أسوأ مما كانت عليه. ولاشك أن هذا يتناقض تماماً مع ما ادعاه المؤلف من تطمينات بريطانية حول مساعدة الكويت نقل أخبارها معارضون كويتيون (ص: بريطانية حول مساعدة الكويت نقل أخبارها معارضون كويتيون (ص: فترة الاحتلال التي لم تجد فيها القوات العراقية كويتياً واحداً يتعاون معها، فترة الاحتلال التي لم تجد فيها القوات العراقية كويتياً واحداً يتعاون معها، بل وقف جميع الكويتين صفاً واحداً وراء قيادتهم، ولم يتخلف أحدً منهم.

إن أطروحة «المؤامرة» هي الأطروحة الرسمية التي روجها النظام العراقي لتسويغ غزوه للكويت في جانب، واتخاذها ملاذاً للتنصل من تبعة فشل عملية الغزو من الجانب الآخر، باسناد ذلك الفشل إلى أطراف آخرين، وتحميلهم تبعة جميع النتائج السلبية التي ترتبت عليه. وقد تبنى سعد البزاز نظرية التآمر بالكامل لارضاء حاكم بغداد، الأمر الذي اوقعه في تناقضات صارخة في أكثر من موضع في كتابه، لاسيها عند مناقشته للعلاقات العراقية \_ الأمريكية كها سنرى، فمن الواضح أن مسار تلك العلاقات، قبل أزمة غزو الكويت، يدحض تماماً فكرة التآمر.

وفي الحقيقة، فإن العيب الرئيسي لنظرية التآمر هو أنها تتعمد إخفاء الحقائق الثابتة، أو تحريف مغزاها، حيث أنها تهدف فقط إلى تعبئة الرأي العام العراقي والعربي لمؤزارة سياسية توسعية فجة، ثم اتخاذ النظرية ستاراً لاخفاء

العوامل الحقيقية لفشل تلك السياسة، والقاء تبعة معاناة الشعب العراقي من جراء تلك السياسة على عاتق المتآمرين ضد العراق، فنظرية التآمر ليست لها قيمة تفسيرية علمية لأنها تقوم على اسناد نوايا معينة ذات طبيعة إجرامية إلى طرف أو آخر من أطراف العلاقات الدولية دون سند من الواقع.

من ناحية أخرى، ولأن استخدام القوة ينطوي بالضرورة على مخاطر مواجهة ردود فعل الدول الأخرى الاقليمية والعالمية، فقد أقدم العراق على غزو الكويت على ضوء تقديره لمواقف تلك الدول. فالاستيلاء على الكويت كان بالنسبة له مخاطرة محسوبة، وإن ثبت بعد ذلك أن النظام العراقي قد أخطأ تماما في حساباته، فناله ما ناله من هزيمة وتدمير أهم عناصر قوته كدولة إقليمية كبرى، وما ترتب على ذلك، للأسف الشديد، من تداعيات سلبية على الهامش العربي ككل.

وهكذا يتضح أن هذا والكتاب موضوع المناقشة هو عبارة عن ترديد لمطالب العراق تجاه الكويت، ومحاولة لاقناع الرأي العربي بتعنت الحكومة الكويتة في تلبية تلك المطالب بتحرض ومساندة من بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية، ومن ثم فشل سياسة التعايش مع وضع الكويت الدولي، وتبرير استخدام القوة ضدها لضمها إلى العراق. ثم يستعرض المؤلف أسباب فشل التسوية السلمية للأزمة العربية والدولية التي ترتبت على عملية غزو وضم الكويت، وأسباب هزيمة العراق في «حرب الخليج». وترجع هذه الأسباب في مفهوم النظام العراقي وأيضاً في مفهوم المؤلف - إلى تآمر الولايات المتحدة الأمريكية (والدول الغربية عموماً) مع الدول العربية الخليجية - لا سيها المملكة العربية السعودية - ودول عربية أخرى (مصر وسوريا) ضد العراق من جانب، وتخاذل الاتحاد السوفييتي وفرنسا، إن لم يكن تواطؤهما مع الولايات المتحدة وبريطانيا من الجانب الأخر. وأخيراً يندد المؤلف باستخدام الأمم المتحدة كأداة للدبلوماسية الأمريكية لاضفاء وأخيراً يندد المؤلف باستخدام القوة ضد العراق، وفرض شروط تعسفية عليه عقب هزيمته على يد القوات المتحالفة، ومن ثم توقع المؤلف أن حرب الخليج سوف تلد حرباً أخرى.

في هذا السياق العام لغزو الكويت وحرب الخليج لا يخرج المؤلف عن الإطار العام الذي وضعه النظام العراقي والذي يقوم على تزييف الحقائق، واصدار الاتهامات الباطلة والمتناقضة في ذات الوقت ضد الأخرين، في محاولة منه لالقاء وزر ما حدث في أزمة الخليج على الغير، وتسويغ هزيمته في «حرب الخليج»، وتأكيد رفضه لآثار الهزيمة، وعزمه على الثأر منها في المستقبل. بعبارة أخرى، فإن المؤلف يتوقع أن العراق لن يتردد في معاودة توجيه «ضربة استراتيجية» أخرى، ضد الكويت متى سنحت له الفرصة في ذلك، ومن هنا جاء عنوان الكتاب: «حرب تلد اخرى». ولنتناول مناقشة ادعاءات العراق إزاء الكويت، واحداً تلو الآخر، في محاولة للتعرف على حقيقة تلك الادعاءات بعد تجريدها من الصياغات اللفظية والصور البيانية المضللة.

إن نقطة الانطلاق في تبرير اندفاع العراق نحو غزو الكويت تتمشل في عزم النظام العراقي على معالجة الانهيار الاقتصادي الذي عانى منه العراق بسبب حربه مع إيران طوال ثماني سنوات كاملة. في هذا السياق العام، ادعى النظام العراقي بأن الكويت كانت تعمل جاهدة على الحيلولة دون معالجة المشكلة الاقتصادية العراقية المتأزمة. وفي هذا الصدد وجه العراق أربع تهم رئيسية إلى الكويت:

- ١ ــ العمل على خفض أسعار النفط عالمياً وذلك بتعمدها طرح كميات كبيرة من النفط الخام في الأسواق العالمية، متجاوزة بذلك الحصة المقررة لها في سقف الانتاج كها حددته منظمة «الأوبك»، ومن ثم حرمان العراق من الموارد المالية اللازمة لاعادة تعميره.
- ٢ ــ ضآلة المساهمات الكويتية في إعادة بناء العراق (وكذلك ضآلة المساهمات السعودية والاماراتية).
  - ٣ ــ رفض الكويت إلغاء ديونها على العراق الناشئة عن الحرب مع إيران.
    - ٤ ــ سرقة الثروة النفطية العراقية من حقل الرميلة الجنوبي.

وبالنسبة للاتهام الأول، فقد تبنى سعد البزاز موقف صدام حسين، والذي أكده في أكثر من مناسبة، وهو أن السياسة النفطية الكويتية هي بمثابة حرب معلنة

ضد العراق، وأنه لا يمكن للكويت أن تنفذ سياستها البترولية المرسومة لاضعاف العراق الآ إذا كان وراءها من يساندها، أو يحرضها على خفض الأسعار، وقد أثبتنا في مقام آخر بطلان هذا الاتهام. فإن انخفاض أسعار النفط عالمياً يرجع الى عدة عوامل مرتبطة بالوضع الاقتصادي العام في الدول المتقدمة والمستوردة للنفط (الركود الاقتصادي العام، تكوين احتياطي استراتيجي من النفط، الاعتهاد بدرجة أكبر على انتاج الدول غير الأعضاء في منظمة «الأوبك»، استخدام مصادر طاقة بديلة على نحو أكبر. . . الخ)، ولم يكن مرتبطاً بصفة أساسية بتجاوز الكويت لحصتها المقررة من إنتاج دول منظمة «الأوبك» وحتى مع افترض تجاوز الكويت لحصتها المقررة فإنها تصبح مسئولة أمام المنظمة، ولا يخول ذلك التجاوز حقا للعراق في استخدام القوة المسلحة لارغام الكويت على الالتزام بمقررات منظمة «الأوبك».

وقد أقر المؤلف ضمناً بعدم جدية الاتهام الموجه الى الكويت. فقد اتفق وزراء نفط «الأوبىك» في جنيف (١٩٩٠/٧/٢٧)، وتحت ضغط عراقي، على تحديد سعر جديد للنفط وتحديد سقف الانتاج.

ولم تعارض الكويت هذا القرار بل أعلنت التزامها به واستعدادها لتنفيذه فلم يكن للكويت إذاً موقف ومخطط منفرد للاضرار بالاقتصاد العراقي، وقد شعر الكاتب بعدم جدية هذا الاتهام فسارع إلى القول بأن «تمتع العراقيين بهده الزيادات في أسعار النفط كان قصيراً وقلقاً» ص: ٥١ ولجأ إلى ذكر مبررات أخرى للغزو يستر بها ضعف هذا الاتهام فذكر أنه في يوم اقرار وزراء نفط الأوبك أخرى للغزو يستر بها ضعف هذا الاتهام فذكر أنه في يوم اقرار وزراء نفط الأوبك العراق بالأسلحة الكياوية» ص: ٥١، وعاد إلى نظرية المؤامرة مورداً معلومات العراق بالأسلحة الكياوية» ص: ٥١، وعاد إلى نظرية المؤامرة مورداً معلومات

<sup>(</sup>١) راجع مناقشة الدكتور سمعان بطرس لكتاب محمد حسنين هيكل عن دحرب الخليج،، في مجلة العلوم الاجتهاعية (جامعة الكويت)، المجلد ١٩، العدد الأول/ الثاني، ربيع/صيف ١٩٩١، ص ٢٠٧ ـ ٢٠٧.

بأسلوب تقريري يوهم أنها حقائق ثابتة بينها مصدرها الوحيد هو المخابرات العراقية (ص: ٥١). العراقية (ص: ٥١).

إنها أمور ذكرت عن عمد لتستر الاتهام الواهي للكويت باضعاف الاقتصاد العراقي من خلال اغراق السوق بالنفط.

من ناحية أخرى، فإن جميع دول منظمة «الأوبك» ـ بما فيها العراق ـ كانت تخرق حصص الانتاج المقررة بالقدر الذي تسمح به طاقتها الانتاجية.

وأخيراً فإنه من المعلوم أن العراق طالب مراراً بزيادة حصته في إنتاج البترول بحيث تصبح مساوية لحصة إيران في طاقة التصدير (ص ٢٠٤ - ٢٠٥). فكيف يأخذ العراق بعد ذلك على دول أخرى زيادة انتاج النفط، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض أسعاره، بينها يعمل هو جاهداً على زيادة طاقته التصديرية لهذه السلعة؟ معنى ذلك أن العراق يبيح لنفسه سياسة بترولية لا يجيزها لغيره.

وبالنسبة للاتهام الثاني، يؤكد المؤلف بأن مساهمات «آل الصباح» في سنتي ١٩٨٨ ـ ١٩٨٩ في حملة «إعادة بناء مدينة الفاو» لم تتجاوز ١٢ مليون دولار (ص ٣٥). وبرغم عدم ضحة هذا الرقم، فمن الملاحظ أن المؤلف قد تجاهل تماماً «الهبات» و«القروض» الكويتية للعراق خلال حربه مع إيران والتي تصل إلى مليارات الدولارات، إضافة إلى الامدادات العسكرية والغذائية وغيرها من تسهيلات لوجستية بحيث كانت الكويت هي العمود الفقري للامدادات المختلفة للعراق وتعرضت بسبب ذلك لضربات ايرانية مباشرة بالاضافة إلى أعهال التخريب في الداخل قامت بها عناصر موالية لايران وبمساعدة منها. وقد اعترف العراق في حينه بأهمية دور الكويت الداعم للمجهود العراقي، ولكنه عاد وتنكر لهذا الدور بعد انتهاء الحرب.

ومن ناحية أخرى، هل يوجد التزام على أية دولة بتقديم مساهمات مالية إلى دولة أخرى؟ وبالاضافة إلى ذلك، ألا يحق للدولة المانحة أن تتأكد من أن الموارد

المالية التي تقدمها إلى دولة أخرى تستخدم فعلاً لأغراض الاعهار والتنمية الاقتصادية، وأنها لا تبدد تلك الموارد في مغامرات خارجية أو بإقامة مشروعات مظهرية وترفيهية تهدف إلى إحاطة الحاكم بمظاهر العظمة والأبهة، أو لإثرائه شخصياً و إثراء أنصاره السياسيين؟ فإن العلاقة بين الدول المانحة للقروض والدول المتلقية لها تثير قضية عامة تتعلق باستخدام تلك القروض. وكان ينبغي أن يناقش المؤلف هذه القضية العامة في العلاقات الكويتية ـ العراقية قبل أن يتهم «آل الصباح» بالتقتير في تقديم الهبات والقروض إلى العراق.

وأخيرا نتساءل: هل امتناع دولة عن تقديم مساهمات مالية إلى دولة أخرى يعتبر سبباً مشروعاً للغزو ونهب ثروات الآخرين أو تـدميرهـا؟ قد يحـدث ذلك في منطق عصابات قطاع الـطرق التي تفرض الإتـاوات على الغـير، وليس في منطق حكومات مسئولة تحرم مبدأ الشرعية والاخلاق الدولية.

وبالنسبة للاتهام الشالث، يذكر المؤلف، في أكثر من موضع في كتابه، أن رفض الكويت الغاء ديونها لدى العراق كان من بين أسباب الغزو العراقي لها. وإنه لأمر يدعو إلى الدهشة بقدر ما يدعو إلى الاشمئزاز، فلا يوجد أي سند قانوني أو أخلاقي للمطالبة باسقاط الديون، ولكن النظام العراقي لا يعتد كثيراً بالمبادىء القانونية أو الأخلاقية، فمطالبته باسقاط الديون الكويتية لدى العراق تستند فقط إلى حجة الادعاء أن تلك المبالغ قد منحت مقابل حماية العراق للكويت ولدول الخليج الأخرى، من التهديدات الإيرانية، وهذه حجة واهية لأن العراق لم يخض حرباً ضروساً مع إيران من أجل حماية دول الخليج العربية، ولكنه خاضها لتحقيق أهداف عراقية ذاتية، الأمر الذي أدى الى تعرض تلك الدول التي ساندته في حربه مع ايران لاخطار محققة. بعبارة أخرى، فإن مبادرة العراق بشن حرب على إيران قد خلقت خطراً حقيقياً على دول الخليج العربية، فكيف يبطالبها العراق بعد ذلك بدفع ثمن حمايته لها من ذلك الخيطر، أليس هذا هو أسلوب عصابات بعد ذلك بدفع ثمن حمايته لها من ذلك الخيطر، أليس هذا هو أسلوب عصابات الارهابية؟

من ناحية أخرى، فقد ابطل المؤلف (ص ٦١) وكتاب آخـرون متعاطفـون

مع العراق<sup>(۱)</sup>، هذا الاتهام الموجه إلى الكويت عندما ذكروا أن الحكومة الكويتية أبدت استعدادها لاسقاط ديونها لدى العراق شريطة أن يتم ذلك في السر لسبين رئيسيين: السبب الأول، هو الخوف من أن تطالب الدول الأخرى المدينة الكويت باسقاط ديونها فتخسر الكويت مبالغ طائلة اقرضتها لدول كثيرة في إطار برامج المعونات الاقتصادية والمالية سواء كان ذلك في اطار ثنائي أو في نطاق العمل الخليجي الجهاعي، والسبب الثاني، إن عدم المجاهرة باسقاط الديون العراقية هو في صالح العراق لأن إعفائه العلني من الديون التي عليه للكويت سوف يؤدي إلى ضغط الدائنين الأخرين له ليقتضوا ديونهم منه (۱). ولم يقتنع النظام العراقي بهذا المنطق واصر على أن يكون اسقاط الديون صريحاً وعلنياً لأن الإشهار، في رأينا، هو دليل على سطوة «الأخ الحامي».

وفيها يتعلق بالاتهام الرابع فقد قال المؤلف: «إن الكويت سحبت النفط من حقل الرميلة العراقي مما يدل على وجود سياسة مخططه لإيذاء العراق والتآمر عليه».

وموضوع سحب النفط من حقل الرميلة ورد أيضاً في مذكرة وزير خارجية العراق إلى الجامعة العربية ضد الكويت. وقد استخدم الإعلام العراقي هذا الادعاء على نطاق واسع واعاد تكراره على أنه من الحقائق الثابتة.

وقد يكون من المناسب بعيداً عن المزايدات الإعلامية أن نتعرف حقيقة هذا الأمر من خلال رؤية علمية موثقة لا تقوم على الانفعال.

يقع حقىل الرميلة جنوب غربي البصرة ضمن حقول الحوض الجنوبي العراقي ويعتبر مع حقل الزبير من الحقول العملاقة للنفط في العراق.

<sup>(</sup>۱) محمد حسنين هيكل، حرب الخليج؛ أوهام القوة والنصر، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهـرة، الطبعة الأولى ١٩٩٢، ص ٣١٠ـ ٣١١.

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن الحوار العراقي ـ الكويتي حول اسقاط الديون قد اجراه سعد البزاز على لسان الملك حسين ودالكويتين، بينها أجراه محمد حسنين هيكل على لسان سمو الأمير جابر الصباح وصدام حسين. هذه المفارقة من حيث اطراف الحوار تلقى ظلالا كثيفة على مصداقية مصدر المعلومات.

والاتهام العراقي يبدعي أن الكويت تسحب النفط من حقل الرميلة من خلال حقل الرميلة من خلال حقل الرتقة الذي يقع داخل الحدود الكويتية من جهة الشمال. فهل يمكن حدوث ذلك بالفعل من وجهة النظر العلمية؟

هناك مجموعة من الحقائق العلمية الخالصة تتعلق بحقل الرميلة العراقي وحقل الرتقة الكويتية تشكل في مجموعها الرد الواضح على هذا الادعاء. أولا: أن حقل الرتقة الكويتي منفصل عن حقل الرميلة العراقي في كافة السهات والمكونات الأساسية من حيث:

- ـ التركيب
- ـ ومستوى المياه والزيت
- ـ ونوع الخام المستخرج من كل منهما
  - \_ معدلات الضغط والانتاج
    - \_ الاحتياطيات والمقدرة

فمن حيث المتركيب نجد أن الطبقات الحاملة للزيت في حقلي الرميلة والرتقة منفصلين بفالق (Fault) مما أدى إلى إرتفاع التركيب الجنوبي عن التركيب الشمالي بحوالي ٢٠٠ متر تقريباً مما يؤكد الانفصال المباشر بين الحقلين وينفي تماماً إتصالها.

ومن حيث مستوى المياه / المزيت في البئرين نجد أن الفالق أو الصدع الذي أدى إلى إرتفاع تركيب حقل الرتقة بحوالي ٢٠٠ متر أدى بالتالي إلى انفصال مستوى المياه / الزيت (O.W.C) في حقل الرتقة عن الحقول في المناطق المجاورة.

ويؤكد ذلك معدلات الانتاج والاحتياطيات المقدرة.

أما ما يدعيه العراق من أن ذلك ربما تم من خلال إقامة حفر مائل في بئر الرتقة (Deviated Wells) فمعروف بمراجعة الخرائط الجغرافية وموقعي البئرين (الرميلة والرتقة) أن حقل الرتقة يبعد عن منطقة الحدود العراقية بمسافة أفقية أكثر من خمسة كيلومترات فلو فرض جدلياً أنه تم حفر بئر مائل تتخطى الحدود تحت السطح لسحب واستغلال البترول من حقل الرميلة العراقي فإن الأمر يحتاج إلى

جهاز حفر له قدرة على حفر بئر عمقها الكلي يزيد عن عشرة كيلومترات تشمل الجزء الرأسي والجزء المائل داخل الأراضي الكويتية وكذلك الجزء المائل داخل العراق.

ومعروف أن ذلك ضرب من المستحيل عملًا وعلمًا.

ولو نظرنا إلى نوع الخام في كل من البئرين لوجدنا أن الزيت الخام المنتج من حقل الرتقة هو من النوع المتوسط إلى الثقيل الكشافة وبه مكونات كيهائية وبيوكيهائية يختلف تماماً عن نظيرها من حقل الرميلة الذي يتمتع بزيت ذي كشافة أقل (جودة أعلى)، ومركباته البيوكيهائية مستقلة تماماً ومختلفة مما يدل على تفاوت التركيب في كل من الحقلين كها في الجدول التالي الذي يقدم مقارنة لمعدلات الانتاج والاحتياطي في كل من الحقلين:

حقلي الرتقة الكويتي والرميلة العراقي من حيث الانتاج والاحتياط

| الرميلة                                                           | الرتقة                                                                 | الجقل          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ۳۰۰۰۰ برمیل یومیاً عام ۰<br>زاد إلی ۱۰۰۰۰ برمیل یومیا<br>عام ۱۹۹۰ | ۰۰۰ ۲۰۰۰ برمیل یومیا عام ۱۹۸۰،<br>هبط إلی ۹۰۰۰ برمیل یومیا<br>عام ۱۹۹۰ | الانتاج اليومي |
| أكثر من ٢ بليون برميل زيت -                                       | ۱/٤ بليون برميل زيت خام                                                | احتياطي الخام  |

وتعتمد هذه المقارنة على أن احتياطيات خام النفط لها معاملات عدة من أهمها الضغط الطبيعي للسائل وسمك الطبقة الحاملة للنفط مما يشير إلى أن كلا من الحقلين له نظام هيدروليكي خاص به وأنه لا يوجد أي اتصال بينهما.

كها أن الإنخفاض الواضح في إنتاج حقل الـرتقة الكـويتي من عشرين ألف

برميل يوميا عام ١٩٨٠ إلى تسعة آلاف برميل فقط عام ١٩٩٠ والارتفاع الواضح المتزايد في إنتاج حقل السرميلة العراقي من ٣٠ ألف بسرميل يسومياً عام ١٩٧٠ إلى مليون برميل يوميا عام ١٩٩٠ يقدم لنا بديهية من بديهيات علم البترول:

فلو أن حقل الرتقة الكويتي هو امتداد لحقل الرميلة كما يدعى العراق لوجب أن يكون متجدداً بحيث يتزايد إنتاجه بصفة مستمر بدلاً من أن ينقص!(١)

إن العلم يرد بما لا يدع مجالا للشك على هذه الدعــاوي العراقيــة التي تديــر الظهر لحقائقه معتمدة على الإثارة وتزييف الحقائق.

وهكذا تبطل الحجج الهامة التي استند إليها العراق في تبريره لغزو الكويت.

<sup>(</sup>۱) انظر: حقلا بترول الرتقة والرميلة، الحقيقة والجدل بين التاريخ والعلم، أ. د أمين محمود عبدالله، د. محمد درويش محمد سالم القاهرة ١٩٩١.

## الفصل الثالث قضية الحدود العراقية ـ الكويتية

ما أكثر ما كتب في قضية الحدود بين العراق والكويت. فقد تناولتها الاقلام التحليل في زوايا مختلفة. ومع أنها قضية واضحة من حيث طبيعتها القانونية، فإن الاعتبارات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية وكذلك المواقف الايديولوجية قد أفسدت المنطق القانوني السليم في كتابات جميع العراقيين (وبعض الكتاب العرب الأخرين) ومنها كتاب سعد البزاز. ولم يتورع هؤلاء الكتاب، في سبيل تسجيل مواقفهم، عن تزييف الحقائق التاريخية الثابتة والموثقة، أو حمل هذه الحقائق على غير معناها.

ويتضع من سياق إثارة هذه القضية في مناسبات تاريخية كثيرة أن العراق أراد تحقيق أهداف مختلفة وفقاً لمقتضى الحال. فأحياناً، يطالب بالكويت بأكملها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العراق، ومن ثم يرفض الاعتراف بأية حدود بين البلدين، وتارة أخرى يتهم الكويت بالتوسع التدريجي والمبرمج في إقليم العراق، الأمر الذي يفيد أن النزاع بين الدولتين هو مجرد نزاع حول مسار خط الحدود، وليس انكاراً لدولة الكويت كلية، وتارة أخرى يطالب العراق بتنازل الكويت عن جزيرتي وربة وبوبيان لأسباب استراتيجية، الأمر الذي يفيد رغبته في تعديل مسار خط الحدود بين البلدين، وتارة أخرى، يكتفي العراق بطلب استئجار هاتين الجزيرتين، أو الحصول على تسهيلات فيها، بحجة مواجهة الخطر الايراني، الأمر الذي يفيد اعتراف العراق بمسار خط الحدود بين البلدين، لا عجب إذن أن يقع النظام العراقي في تناقضات عديدة عند إثارته لقضية الحدود مع الكويت، وليس مستغربا أن يقع سعد البزاز في نفس هذه التناقضات لأن كتابه لا يتناول تحليل القضية تحليلا موضوعياً، ولكنه يكتفي بتسجيل المواقف الرسمية لحكومة العراق.

يستهل المؤلف عرضه لقضية الحدود بقوله: «ينظر العراقيون المعاصرون إلى الكويت على أنها جـزء من شاطئهم عـلى الخليج، وإن رجـلا انكليزيـا هو السـير بیرسی کوکس قرر وحده سنـــة ۱۹۰۸ (وصحتها ۱۹۲۲) خـــلال اجتماع في خیمـــة بالصحراء بمنطقة العقير أن يجعل الكويت كيانا منفصلا عن العراق (ص ١٦). ويضيف المؤلف بأن الأوامر اليومية التي كانت تهدف إلى تعبئة الجمهور العراقي كانت تشير إلى «حقوق مستلبة في الأرض، في الشاطيء. . وإن الكويت فـرع من العراق لا بد أن يعود لأهله» (ص ٢٣)، ثم يستعير المؤلف تبرير طه ياسين رمضان لضم الكويت إلى العراق بالقوة ـ خلاف ألمنطق الـوحدة العـربية التي يجب أن تتم سلميا ـ وذلك على أساس أن «الكويت جزء من العراق، وأنها لا تقع ضمن منطق الوحدة العربية، فهي جزء من قبطر واحد وليست قبطرا بإمكانه أن يتوحد مع آخر سواه» (ص ٣٣). كذلك يذكرنا المؤلف بموقف رئيس وزراء العراق الأسبق عبدالكريم قاسم الذي طالب، في ١٩٦١، بالكويت باعتبارها جزءاً من العراق لكونها قضاءاً ملحقاً بلواء البصرة (ص ٢٥، ١٩٢). وقد أكد صدام حسين هذا الادعاء في لقائه مع القائم بالأعمال الاميركي في بغداد جوزيف ويلسون (٦/٨/سنة ١٩٩٠) عندما قال: «أن الكويت كانت جزءا من العراق» (ص ١٧٨ ـ ١٧٩). وفي النداء الذي وجهه صدام حسين إلى العرب والمسلمين كافة بعد إعلان ضم الكويت إلى العراق (١٠/٨/١٠) برر صدام حسين عملية الضم بحجة تصحيح الأوضاع التي خلفها الاستعمار عندما أنشأ «الدويلات البترولية المسخ»، وضرورة العمل على تحرير الكويت من براثن الاستعمار «وتوحيدها مع أمها العـراق» (ص ١٢٣ ـ ١٢٦). وأخيرا يقـول المؤلف بأن العراق قد تحاشى الخوض في تفاصيل الحدود بين البلدين «الاعتقاده بأن الكويت كلها هي جزء منه» (ص ١٩٦).

هذا هو جوهر الادعاء بأن للعراق حقاً تاريخياً في الكويت بأكملها، فها حقيقة ذلك الادعاء؟

لقد صدرت عدة كتب وبحوث تؤكد زيف ادعاء العراق بأن له حقاً تاريخياً

في الكويت (١). ولا حاجة لتكرار ما ورد في هذه الكتب الموثقة توثيقاً علمياً دقيقاً. ونكتفي في هذا المقام بتذكير القارىء بأهم معالم تاريخ الكويت السياسي لإثبات أن تلك الدولة تمتعت، منذ نشأتها في القرن الثامن عشر، بوضع الإمارة المستقلة عن سلطان الدولة العثمانية، وإنها لم تكن في يوم من الأيام تابعة «لقضاء البصرة».

إن جوهر المشكلة فيها يتعلق بكيان الكويت الدولي يرتبط بنوعية العلاقة بينها وبين الدولة العثمانية، فالحقيقة التاريخية التي أثبتها المتخصصون تؤكد أنه بينها خضعت ولايات الموصل وبغداد والبصرة للحكم العثماني المباشر، فإن الكويت لم ترتبط بالدولة العثمانية إلا بتلك الصلة الإسلامية العامة التي كانت تربط جميع الأقطار الإسلامية بالخلافة العثمانية؛ فقد كانت العلاقة بينها هي علاقة دينية فقط تمسك بها حاكم الكويت في شكل تمسكه باستخدام العلم العثماني باعتباره رمزاً للصلة التي تربط جميع المسلمين، دون المساس بسيادة أهل الكويت على أراضيهم. وتأكيداً على هذه السيادة، قام شيخ الكويت باضافة اسم إمارته على العلم العثماني.

<sup>(</sup>۱) د/ جمال زكريا قاسم: الخليج العربي من ١٥٠٧ إلى ١٩٧١ (أربع مجلدات)، القاهرة ١٩٦٦١٩٨٥؛ د/ ميمونة الصباح: الكويت في ظل الحهاية البريطانية، الكويت ١٩٨٨؛ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي: الكويت وجوداً وحدوداً ، الكويت ١٩٩١؛ مركز البحوث والدراسات الكويتية: ترسيم الحدود الكويتية العراقية، الحق التاريخي والارادة الدولية، الكويت، الطبعة الثانية، ١٩٩٣.

AL-BAHARNA (Hussain), The legal Status of the Arab Gulf States, Manchester, 1968 KELLY (J.B.), Britain and the Persian Gulf, London, 1968; CLEMENTS (Frank A.), Kuwait, Oxford, Clio Press, 1985; NYROP (richard F)., ed., Persian Gulf States: Country Studies, Washington, American University, 1985; RUSH (Alan), Al-Sabah: History and Geneadlogy of Kuwait's Ruling Family, 1752-1987, Atlantic Highlands, Ithaca Press, 1987; ZAHLAN (Rosemaric Said), The Making of the Modern Gulf States: Kuwait, Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates and Oman, Boston, Unwin Hyman, 1989; CRYSTAL (Jill), Rulfers and Merchants in the Gulf: Oil and Politics in Kuwait and Qatar, New York, Cambridge University Press, 1990; SLOT (H.d.), The Origins of Kuwait, E.J. Brill, N.Y., 1991; Kuwait foundation for the Advancement of Sciences (Kuwait Documents Project), Kuwait in World Maps: Facts and Documents, 1992.

إن القول بتبعية الكويت للعراق وادعاء كونها جنزءاً من قضاء البصرة هي دعوى قد استهلكت ودحضتها الدراسات العلمية الموثقة عن المنطقة وتاريخها، كها يرفضها المنطق البسيط، ولا ندري كيف تكون الكويت جزءاً من قضاء البصرة ولايكون بها ممثل عثماني أو حامية عثمانية في أي فترة من تاريخها؟

وكيف تكون الكويت جزءاً من قضاء البصرة وتعقد معاهدة عام ١٨٩٩م مع بريطانيا؟

وكيف تكون الكويت جزءاً من قضاء البصرة ومع ذلك يلجأ إليها من خرجوا على والي بغداد الثائرين على السلطات العثمانية، بل وترفض تسليمهم؟

وكيف تكون الكويت جزءاً من قضاء البصرة وترفض الموافقة العثمانية على الطلب الألماني بشأن إقامة خط حديدي يمر بارضها وشراء منطقة ساحلية لتكون مقراً لمحطة نهائية لهذا الخط، معارضة بذلك اتفاقاً عثمانياً المانياً يتبنى هذا المشروع، بل وترفض قبول هدايا الوفد الألماني، وترفض التفاوض معه؟

وكيف تكون الكويت قضاءاً عثمانياً ويتم الساح للوكالة البريطانية التابعة لشركة الهند الشرقية بالإنتقال والاقامة في الكويت (في الفترة من ١٧٩٣ إلى ١٧٩٥م)، إثر خلاف مع السلطات العثمانية؟ وكيف يمكن أن يتم ذلك وهو يشكل تحدياً واضحاً للسلطات العثمانية؟

وكيف تكون الكويت قضاءاً عثمانياً تابعاً للبصرة ومع ذلك لا تستعين بالجيش العثماني لصد هجمات القبائل المعادية لها، بل تعتمد على أبناء الكويت لحماية مدينتها في التصدي لهم وتبني السور بسواعدهم عام ١٧٦٠م وحدهم دون الاستعانة بإمكانات الدولة العثمانية؟

تلك تساؤلات يجيب عليها المنطق المستقيم والفطرة السليمة في عبارة واضحة:

أن الكويت عبر كل هذه الفترات التاريخية كان لها قرار واضع الاستقلال لايحمل أي معنى للتبعية . وقرار الكويت المستقل ينبع من كيانها المتميز وشخصيتهــا المستقلة شهد بهــا الرحالون الذين زاروا المنطقة، ووثقتها الخرائط التي رسمت للمنطقة.

ويمكن للراغب في بيانات أكثر تفصيلاً عن هؤلاء الرحالين توضح ذلك أن يسرجع إلى ما كتبه السرحالون العسرب من أمشال مسرتضى بن علوان (١٢١١هـ/١٧٩٩)، عن الكويت (مخطوطة بمكتبة برلين)، أو إلى مادونه الرحالون الأجانب من أمثال كارستن نيبور (١٧٦٣ ـ ١٧٦٥م)، وبكنجهام (١٨١٦م)، وستوكلر (١٨٣١م)، فقد ذكروا أن الكويت بلد مستقل لم يخضع لحكم أجنبي، كما له إن شاء أن يرجع إلى التقارير التي كتبها ممثلو الدول المختلفة عن الكويت في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، من أمثال كولونيل لويس بلي (١٨٦٣م)، المقيم البريطاني بالخليج أو الأرشيف الروسي في كتابات بندارفيسكي، فسيجد الاجماع الواضح على ذلك.

أما موقع الكويت في المصورات الجغرافية خلال القرنين الشامن عشر والتاسع عشر فقد ظهرت الكويت فيها ذات حدود واضحة متميزة عن منطقة البصرة والعراق والدولة العثمانية، بل إن بعض رسامي الخرائط حرصوا أن يلونوا منطقة الكويت بلون مخالف.

ويمكن الرجوع في ذلك إلى الخريطة الهولندية للأخوين أوتنز في أوائل القرن (الثامن عشر)، وتبدو فيها الحدود بين منطقة الكويت (كاظمة)، والدولة العثمانية واضحة تماماً كها يمكن الرجوع إلى خريطة كارل ريتر الألماني (١٨١٨م) وقد ظهرت فيها الكويت في دائرة تحيط بموقعها الحالي، وتضم وربة وبوبيان (مكتبة جامعة كمبردج).

وهناك العديد من الخرائط الأخرى التي ظهرت فيها الكويت بحدودها الواضحة كالموجودة في أطلس جونستون ١٨٤٧م التي أشارت فيها إلى الكويت بإسم جمهورية الكويت، إشارة إلى حكمها المستقل، وخريطة جمعية المعلومات النافعة (١٨٤٠م)، وغيرها من الخرائط.

وأخيراً هناك جانب هام يلاحظه كل دارس لمنطقة الخليج والجزيرة العربية وقبائلها، وهو التهايز الواضح بين منطقة الكويت والجزيرة العربية وبين منطقة العراق، وقد لاحظ هذا التهايز أيضا باحثون أوروبيون وتطلعنا دراسة هنري فيلد في الثلاثينات «أنثروبولوجيا العراق»، أن القبائل الكويتية لاعلاقة لها بالقبائل العراقية، وقد توقف الباحث في توزيعه للقبائل العراقية قبل الحدود الكويتية.

أما الشهادة من أهلها لقضية التبعية المزعومة فمن الخير أن نقرأها في كتابات أهل العراق.

ومن هؤلاء القاضي أحمد نور الأنصاري (١٢٧٧هـ/١٨٦٧م)، في كتابه «النصرة في أخبار البصرة»، وهو تقرير قدمه إلى منيب باشا والي البصرة (نشر ضمن مطبوعات المجمع العلمي العراقي عام ١٩٦٩)

وقد كرر القاضي أحمد الأنصاري في كتابه أن البصرة ليست لها وصاية إدارية أو سياسية على الكويت مشيراً إلى «هرب عدد من أعيان البصرة من بطش ولاتها إلى الكويت»، ص: ٢٦ و ٢٧ من كتابه.

وينص عند كلامه على أملاك أهل الكويت في جنوب العراق أن «مما يلي المعامر الفاو المنسوب لأهل الكويت، وما بعد الفاو قرية إلا جريان ماء البحر المالح»، ص: ٢٢ و ٢٣ أي سيادة الكويت تمتد من الفاو إلى البحر.

والكتابات كثيرة والشهادات أوضح من أن تعزز، فهل يجوز بعد ذلك أن ينكر باحث صادق أو عالم محايد كل ذلك، ليكرر مقولة لا أصل لها عن تبعية الكويت للعراق؟

ولا يعني كل ما سبق أنه لم تكن هناك دول طامعة في الكويت.

فقد كان الخليج يعج بقوى متصارعة تريد كل منها أن يكون لها موضع قدم في مواطنه الاستراتيجية مستخدمة في التوصل إلى ذلك كل ما تملكه من وسائل.

فالعثانيون على سبيل المثال كانوا يعملون بكل جهودهم على أن تخضع

لنفوذهم كل الكيانات والامارات بالمنطقة، ومن هذا المنطلق منح أمير الكويت لقب قائمقام، وهي تسمية من طرف واحد فلم يستعملها أمير الكويت في أي مراسلة له، ومراسلاته تملأ الأرشيف البريطاني وصورها معلنة مذاعة في كتب التاريخ، فقد كان حريصاً دائها أن يوقع بعبارة: (حاكم الكويت وشيخ قبائلها).

ولم يكن هناك داع لأن يرفض حاكم الكويت هذا التكريم من الخلافة العثمانية التي تربطه بها رابطة الإسلام العامة، فليست القضية أن تمنح الخلافة العثمانية لقباً لحاكم الكويت ولكن المهم، هل يعني ذلك اللقب تبعية أو خضوعاً؟، والإجابة واضحة فيها ذكرناه.

والعثمانيون حاولوا بالتهديد والقوة في عدة مناسبات أن يلووا عنق الكويت وحاكمها، وقد انتهت كل تلك المحاولات بالفشل وظل القرار الكويتي مستقلاً دون تبعية أو خضوع. وسوف ترد في صفحات تالية تفاصيل بعض هذه المحاولات.

والحقائق التاريخية والجغرافية تقول إن الكويت لم تكن في يوم الأيام جزءاً من العراق، بل إن العراق نفسه لم يكن موجوداً على الخرائط في تلك العصور، بل كانت ولايات الدولة العثمانية الثلاث «البصرة، بغداد، الموصل» تستقل كل منها عن الأخرى، وترتبط كلها بتبعية مباشرة وصارمة بالدولة العثمانية، قد أكد ذلك الرحالون والجغرافيون عندما أوضحوا بما لايقبل الشك بأن الكويت كانت دولة لها كيانها المستقبل، وهم لم يقرروا تلك الحقيقة إلا بعد أن زاروها وأقاموا بها مدة تكنهم أن يتحدثوا عنها أحاديث مفصلة. ومن هؤلاء الرحالة مرتضى بن علوان عده الرحالة المرحالة المرحالة المراكبي كارستن نيبور ١٧٦٣ - ١٧٦٥ والرحالة بكنجهام في عام ١٨١٦م، الذي لفت نظره احتفاظ الكويت دوما باستقلالها (ترسيم الحدود الكويتية العراقية ص: ١٣٠ - ١٤).

ومهما يكن من أمر فإننا نعتقد بأن مؤلف هذا الكتاب قد وقف على ما قالـه أولئك الرحالون وغيرهم من أن الكويت تأسست في أوائل القـرن الثامن عشر،

قبل ثلاثة قرون ككيان يقع في الشهال الغربي من الخليج العربي مكونا نصف دائـرة ممتدة إلى الجنوب على ساحل الخليج .

ودلالة الوثائق التي تؤكد استقلال الكويت منذ أمد بعيد «دلالة واضحة» ويرجع تاريخ تلك الوثائق إلى فترات تسبق نشأة العراق كدولة مستقلة، فهي ليست وثائق مصطنعة لتزييف دليل أو للمطالبة بحقوق لا أصل لها قُدِمَت حين برز النزاع على الحدود، بل هي حقائق التاريخ الثابتة الموثوقة.

أماالاحتجاج باتفاقية ١٩١٣ للتدليل على استقلال الكويت عن ولاية البصرة بسبب أن الاتفاقية المذكورة لم تستكمل إجراءات إبرامها، فمن المعروف أن نشوب الحرب العالمية الأولى قد حال دون التصديق عليها. ولكن تنبغي ملاحظة أن الاتفاقية المذكورة قد اتخذت أساساً لتعيين حدود دولة العراق نفسها. فمن المعلوم أن العراق كدولة هو من صنع بريطانيا التي مارست ضغوطاً كبيرة في مفاوضات الصلح لكي يكون دولة موحدة. فقد تم الاتفاق في معاهدة «سيفر» في سنة ١٩٢٠ على ادماج الولايات العثمانية السابقة ـ الموصل وبغداد والبصرة ـ في دولة موحدة، كما تم الاتفاق على وضع العراق تحت الانتداب البريطاني بمقتضى دولة موحدة، كما تم الاتفاق على وضع العراق تحت الانتداب البريطاني بمقتضى عهد عصبة الأمم وذلك ضمن الحدود التي تم تعيينها في ١٩١٣. وقد أقرت حكومة مصطفى كمال أتاتورك الجديدة هذا الوضع بمقتضى معاهدة «لوزان» في سنة ١٩٢٣.

وقد تجاهل سعد البزاز (وغيره من الكتّاب مثل محمد حسنين هيكل) جميع هذه الاتفاقيات الدولية لأنها تبطل بوضوح ادعاء حق تاريخي للعراق في الكويت باعتباره وريثاً للدولة العثهانية. فقول سعد البزاز بأن: (السير بيرسي كوكس قد انتزع الكويت من العراق في مؤتمر العقير) لايستند إلى أية حقيقة تاريخية لأن موضوع ذلك المؤتمر، في ١٩٢٢، كان الاتفاق على إقامة منطقة محايدة بين ممتلكات سلطان نجد وأمير الكويت ودولة العراق الجديدة. (وينطبق نفس الحكم على المناهج الدراسية في المدارس والجامعات الحكومية التي ادعت بأن الكويت كانت جزءاً من العراق لترسيخ أوهام في

أذهان الناشئة والشباب بأن ذلك الادعاء هو حقيقة تاريخية لا سبيل إلى دحضها)(١).

وينطبق ما قلناه على حديث المؤلف عن الادعاءات العراقية بأن لها حقوقا تاريخية في الكويت، في فصل عقده المؤلف بعنوان (الكويت: العسل المسموم) ص: ١٩٧ - ١٩٧ فقد ورد في هذا الفصل ص: ١٩٠ أن نوري السعيد أرسل رسالة إلى المعتمد البريطاني يعترف فيها بحدود الكويت سنة ١٩٣٢م. لكن المؤلف يعلق على هذه الرسالة بأنها: مترجمة عن الانجليزية وأنها أول رسالة تتخلى فيها العراق عن جزيرتي وربة وبوبيان.

ولا يجهل أحد أن نوري السعيد سياسي يفهم أن تنازل أي مسؤول عن أية بقعة من أرض وطنه مهما صغرت تُعد خيانة لوطنه. فنوري السعيد لم يتنازل عن بقعة من وطنه وكان على المؤلف أن يورد نص الرسالة ليتضح ما جاء فيها للقراء.

وهو في هذا الفصل يحاول لي حقائق التاريخ وادخالها في خضم عبارات انشائية مكثفة ليجعلها أدلة على تبعية الكويت للعراق، ويجعل من مغامرتين استعراضيتين فاشلتين قام بهما بعض الأفراد بتحريض من السلطات التركية بداية للمطالبات العراقية بالكويت كما يدعى.

وقد وصف البروفيسور غيورغي بونداريفسكى الباحث الروسى المتخصص في تاريخ الخليج العربي تلك الحادثتين وصفاً دقيقاً ففيها يتعلق بالمحاولة الأولى التي يقول عنها المؤلف: (فقد قاد رجب النقيب أول حركة عسكرية عراقية للمطالبة بالكويت سنة ١٩٠١ عندما اتجه بباخرته مع مجموعة من الشبان ووجه انذارا لشيخ الكويت بأن ينصاع له أو يرحل).

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الادعاء كتاب الدكتور / مصطفى النجار: التاريخ السياسي لعلاقات العراق الدولية ، ١٩٧٥.

فحقيقتها التاريخية التي تتحدث عنها الوثائق التركية والبريطانية كما عززتها الوقائق الروسية لم تكن كما وصفها سعد بزاز.

يقول الدكتور غيورغي (في نوفمبر ١٩٠١ أرسل سعدون (شيخ قبيلة المنتفق) إلى الكويت مبعوثين من أقربائه لاستيضاح امكانية توقيع اتفاقية مع انجلترا، ليستجيب لرغبة قبيلته في الدخول تحت حماية الانجليز.

وقد أدركت الأستانة خطورة هـذا التوجـه على نفـوذها في العـراق حيث إن هذه القبيلة تستوطن المناطق الصحراوية الواقعة مابين النهرين.

وكررت السلطات التركية (وليست العراقية، إذ لم يكن للعراق وجود إذّاك) طلبها بصورة أشد عندما قررت ايفاد مبعوث جديد إلى مبارك على متن السفينة العسكرية التركية (زحّاف)، (كان الانذار الموجه مع النقيب إلى مبارك غريبا وخطيراً، ويطرح أمامه ثلاثة اختيارات: التوجه إلى الاستانة للإقامة الدائمة بها مع منحه منصب العضوية بمجلس الدولة وراتب يعادل ١٥٠ ليرة شهرياً، أو تعيينه حاكماً بإحدى ولايات الامبراطورية العثمانية، أو أخيراً الاعتراف بأن الكويت تعتبر جزءاً لايتجزأ من الإمبراطورية العثمانية، والموافقة على استقبال قوات الثكنة العسكرية التركية للإقامة في أراضيه، وإدخال هيئة الجهارك التركية وغيرها من الهيئات في الكويت. وفي حالة رفض مبارك لكل هذه الاقتراحات كان وغيرها من الهيئات في الكويت. وفي حالة رفض مبارك لكل هذه الاقتراحات كان قبل القوات التركية وعربان شمر) (۱).

وكانت أيضاً نتيجة هذه المهمة الفشل الذريع، فعاد رجب أفندي يجر أذيال الخيبة على متن السفينة التركية، فلم يكن المبعوث عراقياً، ولم تكن المهمة للمطالبة بضم الكويت إلى العراق وإنما كانت محاولة بسط النفوذ التركي على الكويت

<sup>(</sup>١) أنظر: الفصل السادس من كتاب: والكويت وعلاقاتها الدولية،

<sup>،</sup> غيورجي بوندرافيسكي، ترجمة د. ماهر سلامة، مركز البحوث والدراسات الكويتية. الكويت (تحت الطبع)

المستقلة في ذلك الوقت عن أي نوع من أنواع النفوذ المباشر ولم يكن لما يسمى الآن بالعراق وجود في تلك الأيام حيث إن جميع الأراضي والولايات في منطقة مابين النهرين واقعة تحت السيطرة العثمانية.

أما الحادثة الثانية والتي يقول عنها المؤلف ص ١٨٩: (أما المحاولة الثانية فقد جرت سنة ١٩٠٢م وقادها الناشط العراقي يوسف بن ابراهيم الذي عرفه المؤرخ الكويتي عبد العزيز الرشيد بأنه بطل وأسطورة واستخدم يوسف بن إبراهيم السفن والزوارق وهو ينطلق من شط العرب في اتجاه الخليج على رأس قوة محلية متواضعة ليطالب مشايخ الكويت بالانصياع له).

ولكي يجعل المؤلف هذه الواقعة دليلًا على عبارته التي صدر بها هذه الصفحة وهي (أنه منذ ١٩٠١ وحتى «دخول» الكويت أبدى ملوك العراق ورؤساؤه ودعاته السياسيون مقاومة لفكرة الاعتراف والتعايش مع حالة الكويت)، أقول لكي يصل المؤلف إلى ذلك يتجاهل في سرده لهذه الواقعة أسبابها وروايتها الصحيحة والمطالب التي أراد يوسف بن ابراهيم من شيوخ الكويت (الانصياع لها) على حد تعبير المؤلف، والحقيقة التاريخية المعروفة أن يوسف بن ابراهيم الذي يسميه المؤلف (العراقي النشط) هو قريب عمد وجراح الصباح الذين قتلا في الحادثة المشهورة، فهو كويتي وليس عراقيا، وقد استمر يوسف هذا يطالب بحق أقربائه من آل الصباح في الحكم، وظل يحيك الدسائس والمؤامرات المتالية، ومنها المحاولة الفاشلة التي أراد بها قتل مبارك والاستيلاء على الحكم، وفي سبيل ذلك اتصل يوسف بالأتراك ثم بآل رشيد في حائل، ثم بالبريطانيين ولم يترك الشيخ خزعل أمير المحمرة، المهم في هذه الحادثة أنها بعيدة تماماً في أسبابها ونتائجها عن القضية التي يريد المؤلف أن يقيم الدليل عليها وهي مطالبة العراقيين بالكويت. (راجع في ذلك تاريخ الكويت عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت الحديث، الدكتور أحمد أبو حاكمة).

<sup>(\*)</sup> آل ابراهيم أسرة تجارية كويتية معروفة لهم أملاك معروفة في نواحي البصرة والفاو. وقد أشار صاحب كتاب «النصرة في أخبار البصرة» إلى أملاك عبدالله عيسى بن إبراهيم الذي يصفه دائما «بالكويتي» (ص٢٢).

أما العبارات التي صدر بها هذا الفصل المنقولة على لسان «ستة من الشباب الكويتي» في رسالة لهم إلى الملك غازي وهي قولهم: «انقذوا الكويت قبل أن تبكوا دماً عليها»، فقد ترددت هذه العبارات في كتب العراقيين الذين دأبوا على السير طبقاً لمنهج الأطهاع العراقية في الكويت، وعلى الرغم من ذلك، فإن رأى ستة من «الشباب الكويتي» لا يمكن أن يعبر بأي حال من الأحوال عن رأي الشعب الكويتي.

ويكفي للرد على هذه الـزاعم أن نرجع إلى الكتاب الـذي تقدم بـه هؤلاء الشباب الذين قابلوا أمير الكويت داعين إلى بعض الاصـلاحات وتشكيـل مجلس تشريعي مؤكدين على استقلال بلادهم وسيادتها:

«إن تطور الأحوال والزمان واجتياز البلاد ظروفاً تبعث المخلصين من رعاياك على أن يبادروا إليك بالنصيحة راغبين في التفاهم وإياك على ما يصلح الأمر ويدرأ عنهم وعنك عوادى الأيام ويصون لنا كيان بلدنا ويحفظ استقلالنا غير قاصدين إلا إزالة أسباب الشكوى وإصلاح الأحوال»(١).

فهل تحمل هذه الرسالة إلا حوار الحب والمودة وتبادل النصيحة بين الراعي والرعية وتأكيد الإصرار على استقلال الكويت وحفظ كيانها.

وقد كان الاستاذ عبدالعزيز الرشيد أحد أعضاء مجلس الشورى الكويتي قد كتب مقالًا يرد به على الشائعات التي يغذوها العراقيون عن ميل الكويتيين للانضهام إلى العراق ونشره في جريدة الشورى التي تصدر في القاهرة (العدد ١١٩ ـ ١٧ فبراير ١٩٢٧م) قال فيه:

(وقد علمت بعد البحث الدقيق أن لا صلة بخبر الضم، وأن مسألته لم تطرح على بساط البحث في الكويت، وكل ما قيل فيه فلا وميض له من الحقيقة . . ).

<sup>(</sup>١) الكويت في ظل الحماية البريطانية، للدكتورة ميمونة الخليف الصباح البطبعة الأولى، الكويت، ١٩٨٨، ص ١٤٨.

ويضيف: (أما نحن الكويتين، وقد ظللتنا سهاء الكويت واغتذينا بلبانها وربطتنا بها رابطة الوطن، فلا نود إلا أن نكون فيها متمتعين بالحرية الحقة، والاستقلال الذي لاتشوبه شائبة في هيئته وعظمته وسلطانه، تحت من كان لهم فيها الحق الصراح دون سواهم إذا ما أهابوا بأهلها إلى مايرفع شأنهم ويعلي رؤوسهم في هذا المجتمع إلى العلوم التي هي السلاح الوحيد للأمة الضعيفة في هذا العصر. . هذا ما نوده من صميم الأفئدة وتميل إليه جميع الجوارح).

فهذا هو رأي الكويتيين عبر عنه الأستاذ عبد العزيز رشيد بكل صدق واخلاص، وهو رفضهم القياطع لكل مشاريع الضم، وأما تلك العبارات التي استدل بها المؤلف فلا يعود لها ظل من الحقيقة بعد ذلك.

أما عن حدود الكويت الشهالية التي اعترفت بها العراق، في رسالة رئيس وزرائها إلى المعتمد البريطاني في الكويت سنة ١٩٣٢م، يقول المؤلف: ص ١٩٠٠.

«وتدل صياغتها على إنها مترجمة من الانجليزية إلى العربية وكانت أول وثيقة تشير إلى «تخلي» العراق عن جزيرتي وربة وبوبيان» ثم يضيف المؤلف:

إلا إن السيد نوري السعيد رئيس الوزراء المحنك كان قد عاد في ١٩٥٨/٣/٢٤ ما ورد في الرسالة التي وقع عليها قبل ستة وعشرين عاما فأثار قضية الكويت خلال مباحثاته مع ممثل شركات النفط في الشرق الأوسط ومنها شركة (I.P.C)، عندما أكد عزمه على مد أنبوب للنفط والماء بين العراق والكويت... وأردف دعوته تلك بقوله الشهير الذي تضمنته وثيقة سرية عن تلك المباحثات.

(لاتوجد حدود كويتية يختلف عليها. النخ) ثم يسرد المؤلف بعد ذلك محموعة من الروايات لحوادث مشهورة، فيضيف عليها ويترك بعض أحداثها المهمة وصولا إلى إظهار أن الخلاف على الحدود الشالية للكويت هو لصالح العراق.

وحديث المؤلف السابق يجعلنا نتوقف لنناقش بعض العبارات التي وردت في هذا الحديث وهي على التوالي:

- \* «تخلي» العراق عن جزيرتي وربة وبوبيان.
- \* تراجع نوري السعيد عن اعترافه بالحدود الكويتية سنة ١٩٣٢م، عندما اجتمع به ممثلو شركات البترول سنة ١٩٥٨م.
  - \* إن هذا التراجع تضمنته وثيقة سرية.

أما فيها يتعلق بالحديث عن كون رسالة رئيس الوزراء العراقي إلى المعتمد البريطاني هي أول وثيقة تشير إلى «تخلي» العراق عن جزيرتي وربة وبوبيان. فإن في هذه العبارات عبارة كاذبة جملةً وتفصيلًا، وهي كلمة «تخلي العراق» فلم تكن تلك الجزيرتان تحت السيادة العراقية في يوم من الأيام منذ نشأة الكويت الحالية التي سبقت نشأة العراق بأكثر من قرنين من الزمان، بل إن حوادث التاريخ ووثائقه تؤكد أن حدود الكويت كانت تمتد لتشمل سنام وسفوان وأم قصر، ولولا التعنت العثماني وأطهاعه لدخلت الفاو في الحدود الكويتية وذلك لغلبة أملاك الكويتين على أراضيها، ومع ذلك فإن العثمانيين (وليس العراقيين الذين لم يكن لهم صوت في ذلك الوقت) حاولوا استلاب أم قصر وسفوان، ونجحوا في ذلك، وقد بدأ الاقتطاع الأول من حدود الكويت الشهالية عندما أرسلت الدولة العثمانية سنة الشيخ مبارك أن يطرد العثمانيين من بوبيان) وتقول الدكتورة ميمونة خليفة الصباح:

وقد احتج الشيخ مبارك على ذلك موضحاً أن أم قصر جزء من أراضي الكويت، تقع في نهاية خور الصبية، وفيها قصر ابن رزق، وهو من رجال الكويت المشهورين في عهد الشيخ جابر بن صباح، وأخذت أم قصر اسمها من وجود هذا القصر فيها...

واستجابة لمطالبة الشيخ مبارك أوصت الحكومة البريطانية بضرورة

انسحاب العثمانيين من المناطق التي سبق لها احتلالها داخل الحـدود الكويتيـة وأن تحل القوات الكويتية مكانها.

## وتضيف الدكتورة ميمونة:

ومن المفيد الإشارة إلى تقرير الكولونيل السير بيرسي كوكس الذي أيد فيه ما ذهب إليه كل من الكولونيل فوكس، والكابتن شكسبير بشأن حدود الكويت وحقوق شيخها، ورأي أن مطالبات الشيخ بسفوان أقوى بكثير مما كان يُعتقد، فهي تستند إلى أساس جيد وقوي.

ويوصي كوكس بان تؤخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار حين رسم الحدود لاسيما وأن المستر جاكسون (J.P.Gakson) نائب المقيم السياسي البريطاني في الخليج كان قد أشار في تقريره المؤرخ ٦ سبتمبر ١٨٩٧م إلى اعتبار سفوان هي الحد الشمالي للإمارة وأنها كانت دائماً مكاناً تقيم به قبائله، إلى جانب ما أكده القنصل البريطاني في البصرة عام ٢ ١٩٩م من أن السلطات العثمانية لم تفكر إطلاقاً في عمارسة سلطاتها سواء في سفوان أو أم قصر حتى الأحداث الأخيرة.

ومن ضمن المكاتبات والتقارير التي ترجع إلى تواريخ سابقة والتي استند إليها السيد (بيرسي كوكس) رسالة من الشيخ مبارك إلى المقيم السياسي البريطاني في الخليج بتاريخ ٧ فبراير ١٩٠٢م سجل فيها مطالبه بسفوان ذاكراً ما نصه بالنسبة لسفوان:

فإن محاصيل الحنطة التي يتم انتاجها فيها هي تحت سلطتي وحمايتي وأن مقر قبائلي يقع إلى الغرب منها وهم يتوجهون إلى هناك خلال الصيف حيث توجد المياه، وقبل الآن لم يستول الأتراك وغيرهم على سفوان، كما صرح الشيخ للضباط البحريين الذين سألوه عن هذه المسألة بأنه كانت توجد ثماني أو عشر أسر من المستقرين هناك مثل (بن هندي) و(بن تركي) وكانوا قد أقاموا هناك باستمرار لمدة

أربعين عاماً. وأشار إلى أنهم لم يكونوا يدفعون إتاوة، ولكنهم قدموا له بين وقت وآخر البرسيم والبصل اعترافاً بخضوعهم له(١).

ومن الوثائق الهامة التي توضح حدود الكويت الشمالية مع العراق في تلك الفترة الرسالة رقم (٨٣٤) من السيد بيرسي كوكس المقيم السياسي البريطاني في الخليج إلى حكومته بتاريخ ١٥ أغسطس ١٩١٢، والمرافق بها رسالة من الكابتن شكسبير تتضمن نتائج دراسة قام بها عن المنطقة، وقد جاء فيها أن الحدود الشمالية للكويت يبغي أن تكون كما يلي:

تبدأ من مفرق خور الصبية وخور الزبير، عبر الحدود على طول المجرى المائي لخور الزبير بحيث تشمل جزيرة الصوف (لعله يقصد جزيرة الصوفية) المقابلة لأم قصر في الخور الأخير، ثم يمر الخط شمالي آبار أم قصر وشمالي آبار سفوان وجبل سنام، إلى سلسلة تلال الرتق..

أما الأساس الذي بنى عليه شكسبير وصفه للحدود فهو السيطرة الفعلية على الآبار من قبل القبائل التي تدين بالولاء للشيخ مبارك، وهذا بالطبع هو الاختيار المتفق عليه لملكية الأراضي في المناطق الصحراوية التي يقطنها البدو الرحل، إذ لم يكن في ذلك الوقت أي وثائق مكتوبة بهذا الشأن

وفي خضم التسويات الدولية في ذلك العصر وتوزيع مناطق النفوذ بدأت قناة بريطانيا تلين للإغضاء عن الاحتلال التركي للحدود الكويتية في أم قصر وسفوان في مقابل تسوية خاصة بين بريطانيا وتركيا في بعض مناطق نفوذ كل منها في أفريقيا وبعض أجزاء من آسيا. ولهذا فقد امتلأت الأضابير في وزارة الخارجية البريطانية بالبرقيات والتقارير حول الوسيلة التي سيتم اتباعها مع الشيخ مبارك لقناعه بقبول التنازل عن تلك المناطق، وطلب قسم الشؤون الخارجية من المقيم السياسي العمل على إعداد الشيخ مبارك لقبول الخسارة التي سيمنى بها بفقده

<sup>(</sup>۱) مشكلة الحدود الكويتية بين الدولتين العثمانية والبريطانية ـ د. ميمونة خليفة الصباح ـ حوليات كلية الأداب جامعة الكويت ـ ص: ١٤ وما بعدها.

لبعض المناطق في البنود الخاصة بالحدود من الاتفاقية الانكليزية ـ العشمانية وذلك إذا ما قرر المقيم السياسي زيارة الكويت أو رغب في ذلك.

وعلى الرغم من عدم قبول الشيخ مبارك لكل المبررات البريطانية حول الاتفاقية بينها وبين الدولة العثمانية واحتجاج مسؤوليها في حكومة الهند البريطانية وتأييدهم للشيخ مبارك في مطالبه، أقول على الرغم من ذلك فإن الحكومة البريطانية لم تعدل موقفها، وأبقت على تنازلاتها عن حقوق الشيخ بالنسبة لحدوده الشيالية، فتنازلت للدولة العثمانية عن المواقع التي سبق للأخيرة أن احتلتها عام الشمالية، اقتصاصاً من الشيخ لتوقيعه اتفاقية الحماية مع بريطانيا، وهي سفوان وأجزاء من أم قصر (١).

وهكذا فإن اتفاقية ١٩٣٢م بين الكويت والعراق، التي وصفت الحدود بينها وصفاً مفصلاً كانت في الواقع أول وثيقة تشير إلى «انتزاع» الدولة العثمانية لسفوان وبعض أجزاء أم قصر من الأراضي الكويتية، وبالتالي فإن حقوق الكويت في جزيرتي وربة وبوبيان «اللتان تقعان جنوب أم قصر وسفوان» ليست محل نقاش.

أما النقطة الثانية وهي الادعاء بأن نوري السعيد قد تراجع عن موقفه أمام ممثلي شركات البترول البريطانية ومنها شركة (I.P.C) من القبول بالحدود المبينة في اتفاقية سنة ١٩٣٢م فإنه حديث يدعو إلى السخرية، إذ كيف يوافق نوري السعيد في رسالتين رسميتين متبادلتين وموثقتين على تلك الحدود، ثم يدعى المؤلف أنه تراجع عنها في اجتماع مع «ممثلي شركات البترول»؟ فما قيمة هذا الاجتماع ـ هذا إن صح ما يدعيه المؤلف ـ الذي لايمكن أن يوصف بأنه اجتماع مع أطراف ذات طابع سياسي رسمي، أمام الوثائق الرسمية المتبادلة مع حكومتي الدولتين، علماً بأن شركة البترول المشار إليها هي في حقيقتها شركة عراقية اسمها شركة البترول العراقية المواقي، هذا العراقية ومع مثل هذا اللقاء وما قيل فيه.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص: ٣٥

أما الملاحظة الأخيرة وهي قـوله ص: ١٩١ «انـه أردف دعوتـه تلك بقولـه الشهير الذي تضمنته وثيقة سرية عن تلك المباحثات».

فنحن نتساءل فقط كيف يكون هذا القول شهيراً ثم تتضمنه بعد ذلك وثيقة سرية، فمن البديهيات أن ما يكتب في مثل تلك الوثائق لايجوز تداوله إلا في محيط دائرة ضيقة جداً، وهذا يتناقض تماماً مع وصفه بأنه «قول شهير».

أما عن «عدم قيام أية مؤسسة تشريعية في العراق بتصديق محضر اتفاق سنة ١٩٦٣م بين الدولتين» وهو مايدعيه المؤلف في ص: ١٩٣، فمتى كان في العراق منذ بداية عصر الانقلابات العسكرية سنة ١٩٥٨م أية مؤسسة تشريعية حقيقية تملك التصديق على أي شيء؟ أما مايسمى بالمجلس الوطني العراقي، فهو كها يعرف ذلك المؤلف عن يقين، ليس إلا واجهة من واجهات حكم صدام حسين للعراق.

وفي حقيقة الأمر، فإن حجة «الحق التاريخي» ليست حجة واهية فحسب، ولكن التمسك بها يمثل أيضاً تهديداً خطيراً لاستمرار العلاقات بين الدول، فإن معظم الحدود الدولية القائمة الآن هي من صنع الدول الكبرى التي رسمت الخطوط على الخرائط وفقاً لمصالحها الاستراتيجية والاقتصادية دون اعتبار، في حالات كثيرة، للتركيبات البشرية أو الاتصال الجغرافي بين الأقاليم المختلفة، وله السبب نشبت صراعات كثيرة بين الدول التي قامت على أنقاض الإمبراطورية النمساوية - المجرية والإمبراطورية العشانية في وسط أوروبا وفي البلقان أدت في النهاية إلى إشعال نيران الحرب العالمية الشانية. ولذلك حرص ميثاق الأمم المتحدة على تأكيد مبدأ سلامة الأراضي والاستقلال السياسي لأية دولة، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، ووجوب تسوية المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية أخذاً في الاعتبار ضرورة إنحاء العلاقات الودية بين الأمم «على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في إلحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها (المادتان ١ و٢). وحيث أن الحدود القائمة الآن بين الدول الأفريقية هي في الأصل من صنع الاستعار أن الحدود القائمة الآن بين الدول الأفريقية هي في الأصل من صنع الاستعار أن الحدود القائمة الآن بين الدول الأفريقية هي في الأصل من صنع الاستعار أن الحدود القائمة الآن بين الدول الأفريقية هي في الأصل من صنع الاستعار أن الحدود القائمة الآن بين الدول الأفريقية هي في الأصل من صنع الاستعار أن الحدود القائمة الآن بين الدول الأفريقية هي في الأصل من صنع الاستعار

(مؤتمر برلين في سنة ١٨٨٥)، فقد فطنت الحكومات الأفريقية إلى خطورة رفض تلك الحدود والأدعاء بحقوق تاريخية على أية أقاليم فاتفقت، في ميثاق منظمة الموحدة الأفريقية، على عدم المساس بالحدود القائمة فيها بينها لأي سبب من الأسباب. ولذلك فإن تمسك العراق ومن يسانده من كتّاب، بحق تاريخي في الكويت هو بمثابة دعوة إلى الاقتتال بين الدول العربية بحجة حقوق تاريخية مزعومة.

وتشير المراسلات المتبادلة، من ١٩٢٣ إلى ١٩٣٢، بين حاكم الكويت، وحكومة العراق من خلال بريطانيا (باعتبارها صاحبة الحياية على الكويت، والانتداب على العراق) إلى اعتراف العراق رسمياً بخط الحدود المبين في اتفاقية ١٩١٣ التي سبق ذكرها وذلك على النحو التالي طبقاً لما جاء في رسالة رئيس وزارء العراق نوري السعيد بتاريخ ٢١ يوليو ١٩٣٢:

«من تقاطع وادي العوجه مع الباطن إلى جهة الشرق بامتداد الباطن جنوبي آبار سفوان وجبل سنام وأم قصر إلى نقطة التقاء خور الزبير بخور عبدالله، وتعود جزر وربة وبوبيان ومسكان وفيلكا وعوهة وقاروه وأم المرادم للكويت».

وقد وافق حاكم الكويت على ذلك التحديد في رسالـة بعث بها إلى الـوكيل البريطاني في الكويت بتاريخ ١٠ أغسطس ١٩٣٢.

ويلاحظ أيضا أن العراق عمثلة في رئيس وزرائها هي التي أخذت زمام المبادرة في تأكيد تعيين الحدود بينها وبين الكويت وذلك في الخطاب المشار إليه اللذي وجهه نوري السعيد رئيس الوزراء إلى السير فرانس هـ. همريز المندوب السامي في ١٩٣٢/٧/٢١.

وقد حرصت العراق على اتمام هذه المراسلات والحصول على موافقة الكويت لتستوفي بذلك شرطاً أساسياً لقبولها عضوا في عصبة الأمم وهو أن تكون الدولة طالبة العضوية لها «حدود واضحة مع جيرانها» ولذلك نجد أن العراق بعد تبادل الرسائل الذي أشرنا اليه حول الحدود مع الكويت وجهت في

١٩٣٢/٩/٢٧ خطابا إلى الأمين العام لعصبة الأمم «سير أريك دراموند» تذكر فيه أنه «باستثناء بعض مناقشات حول التعريف الدقيق للحدود مع سوريا فإن حدود العراق مع سائر جيرانها هي حدود واضحة تماما».

وهو أمر ينطبق على حدودها مع الكويت التي حرصت العراق على تأكيـد ثباتها مع تفصيل وبيان لها في خطاب نوري السعيد.

ونتيجة لاستيفاء هذا الشرط الأساسي وافقت لجنة نظر طلبات الدول راغبة الانضمام إلى عصبة الامم على طلب العراق وتم قبولها في ٢/١٠/١٠.

إن تبادل الرسائل بين الحكومات هو أسلوب من أساليب إبرام المعاهدات الدولية، وقد تم تسجيل وإيداع اتفاق ١٩٣٢ بين الكويت والعراق لدى الأمانة العامة لعصبة الأمم. وهكذا استقرت حدود الكويت نهائياً بمقتضى اتفاق دولي ملزم لكل من العراق والكويت.

وكان مفروضاً بعد اتفاق الطرفين على «تعيين» خط الحدود على النحو السابق أن يتم فصل الحدود على الطبيعة، أي «ترسيمها». وهنا أقامت الحكومات العراقية العقبات العديدة للحيلولة دون إتمام عملية الترسيم ويرجع ذلك، في حقيقة الأمر، إلى أن إبرام العراق لاتفاق ١٩٣٢ لم يكن بحسن نية، وأنه لن يتردد في التنصل منه حين مقدرة.

ولم يخل موقف العراق من التناقض المكشوف. ففي ١٩٥٨ دعت حكومة نوري السعيد إلى انضهام الكويت إلى الاتحاد الهاشمي بين العراق والأردن، وذلك على أساس أنها إمارة مستقلة محتفظة بشخصيتها وبنظام الحكم فيها وبعلمها الخاص في إقليمها، وإذا تعذرت العضوية الكاملة للكويت في الاتحاد، فإنه يمكن الاكتفاء بانضهامها إلى اللجنة الاقتصادية للاتحاد مقابل اعتراف الحكومة العراقية بالحدود القائمة. وقد رفضت الكويت تلبية هذا المطلب بحجة معلنة هي عدم رغبتها في التورط في سياسات المحاور العربية المتنافسة. غير أن ما نريد أن نؤكده

في هذا المقام هو أن الطلب العراقي تضمن - بما لا يقبل الشك - الاعتراف بالكويت كشخصية قانونية دولية مستقلة ضمن حدود واضحة المعالم.

وقد عاد العراق إلى إثارة موضوع تبعية الكويت للعراق بمناسبة إبرام اتفاق بين بريطانيا وأمير الكويت سنة ١٩٦١ يقضي بانتهاء الحماية البريطانية، وإعلان إمارة الكويت دولة مستقلة كاملة السيادة، وتقدمت الدولة الجديدة بطلب عضوية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وقد بادر عبدالكريم قاسم إلى الإعلان بأن إنهاء الحماية البريطانية يعني «عودة الكويت إلى الوطن الأم العراق»، وأصدر أمراً بتعيين الشيخ عبدالله سالم الصباح «قائمقاماً» للكويت تابعاً «لمتصرف البصرة»، وهدد باستخدام القوة «لفرض الطاعة على الكويت بشكوى إلى مجلس الأمن وإلى العراقي تراجع عن موقفه بعد أن تقدمت الكويت بشكوى إلى مجلس الأمن وإلى على طلب الحكومة الكويتية، وبعد أن عادت القوات البريطانية إلى الكويت بناء على طلب الحكومة الكويتية، ووصول قوات أمن تابعة لجامعة الدول العربية ووصول قوات أمن تابعة لجامعة الدول العربية (قوات مصرية وسعودية أساساً) للدفاع عن استقلال الكويت.

#### تزييف تصريحات بشأن الكويت على لسان الرئيس عبدالناصر:

ومن قبيل تزييف الحقائق التاريخية لتأكيد أحقية العراق في الكويت، أقحم سعد البزاز اسم الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وادعى أنه قال «إنه مؤمن باحقية العراق في المطالبة بمينائه الطبيعي في الكويت» (ص١٩٢). ولكن هذا القول يتناقض مع إرسال قوات مصرية للدفاع عن استقلال الكويت. ولرفع هذا التناقض لجأ المؤلف كعادته إلى إسناد نوايا إلى الرئيس المصري لاتقوم على أية أساس. فقد ادعى بأن إرسال القوات المصرية إلى الكويت لم يكن يتصل «بالخلاف على صلة العراق بالكويت»، ولكنه استند إلى ثلاثة أسباب رئيسية هي:

أولاً: أن جمال عبدالناصر أراد أن «ينشىء مركز استقطاب نفطي» بديلاً عن السعودية التي تقاسم معها العداء.

وثانياً: «إن سوء العلاقات بينه وبين حكومة عبدالكريم قاسم في العراق جعلته في وضع يختار فيه التضامن مع الكويت ضد العراق.

وثالثاً: أراد عبدالناصر أن «يفوّت على البريطانيين فرصة الاستفراد بـدور الحماية» في الكويت (ص ١٩٢ ـ ١٠٣).

هذا التحليل ينطوي على تزييف متعمد للحقيقة التاريخية وإن دل على شيء فهو يدل على حقد دفين يكنه النظام العراقي الحالي لمصر، ونستعين للتدليل على ذلك برواية محمد حسنين هيكل مع أنه كاتب متعاطف مع العراق، وسبب اعتهادنا على تلك الرواية أنها موثقة فهي تستند إلى محضر اجتهاع مسجل عقد في بيت الرئيس جمال عبدالناصر، بعد سقوط حكم عبدالكريم قاسم في ١٩٦٣، للتفاوض حول إمكانية إقامة وحدة ثلاثية بين مصر وسوريا والعراق. ففي هذا الاجتهاع طرح رئيس وفد العراق على صالح السعدي قضية الكويت وحق العراق الذي لا ينازع فيها على حد زعمه. ولكن جمال عبدالناصر كان له رأي مختلف طرحه على النحو التالي:

ونحن وقفنا ضد عبد الكريم قاسم عندما أراد أن يضم الكويت. إننا لم نفعل ذلك عن عداء لعبد الكريم قاسم. . وإنما اتخذ موقفنا على أسس موضوعية». ومضى عبد الناصر يعدد هذه الأسس قائلاً: «ان مجيء دول الخليج إلى إطار العمل العربي مكسب كبير في حد ذاته . . وسوف تكون كارثة إذا تصور الناس في هذه المنطقة إنها تخلصت من الوجود الانكليزي السافر لكي يبتلعها العالم العربي الواسع . وأنا مستعد أن اتفهم بعض دعاواكم . . ولكني أقول لكم في منتهى الوضوح أن ما تطلبونه شيء فات أو انه بحكم الحقائق العربية والدولية . . ومها كانت آراؤكم وحججكم القانونية والتاريخية ، فأنا لا أنصحكم بإثارتها . . ولكم ان تتذكروا تجربة مصر مع السودان . قبل الثورة (ثورة ١٩٥٢) كان هناك كلام كثير من حقوق تاريخية ووثائق . . ولكننا ادركنا أن البقاء في

السودان يعني اعتراضنا لحق أهله في تقرير مصيرهم. . وهكذا أجرينا الاستفتاء وتركنا الشعب السوداني يقرر مصيره بنفسه (١).

شتان بين هذا الخطاب السياسي المسؤول والواقعي وتأكيد سعد البزاز إن جمال عبد الناصر أبلغ وفداً عراقياً التقاه في القاهرة «أنه يؤمن بأحقية العراق في المطالبة بمينائه الطبيعي في الكويت؛!!!

#### العراق يعترف رسميا مرة أخرى بحدود دولة الكويت واستقلالها:

المهم في هذا الموضوع أن التراجع العراقي أعقبه ابرام اتفاق بين الطرفين في ا اكتوبر ١٩٦٣. وقد نص الاتفاق صراحة على «اعتراف الجمهورية العراقية باستقلال دولة الكويت وسيادتها التامة بحدودها المبينة بكتاب رئيس وزراء العراق بتاريخ ٢١ يوليو ١٩٣٢م والذي وافق عليه حاكم الكويت بكتاب المؤرخ في ١٠ أغسطس ١٩٣٢م». وتضمن الاتفاق تشكيل «لجنة مشتركة» لفصل الحدود بين البلدين على الطبيعة (أو «ترسيم» الحدود وفقاً للمصطلح الشائع في المنطقة). وأخيراً اتفق الطرفان على وأن يتم فوراً تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على مستوى السفراء. وقد قامت حكومة الكويت بتسجيل ذلك الاتفاق وايداعه لدى كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وهكذا اعترف العراق اعترافاً قانونياً وصريحاً باستقلال دولة الكويت في حدود دولية معينة بـوضوح في وثـائق دولية رسمية، واعترف المجتمع الدولي بأكمله بأن الكويت دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وعلى هـذا الأساس قبلت عضويتها في جميع المنظهات الـدولية العـالمية وفي المنظهات الاقليمية. والشاهد على ذلك أن قرار مجلس الامن رقم ٦٦٢ بتاريخ ١٩٩٠/٨/٩ اعتبر «أن ضم الكويت إلى العراق أيا كان الشكل والذريعة ليس له أي أساس قانوني وهو لاغ وكأن لم يكن». وقد صدر هذا القرار بالاجماع، بدون أي صوت معارض أو أي امتناع عن التصويت.

<sup>(</sup>١) محمد حسنين هيكل: المرجع السابق، ص ٢٧٣ - ٢٧٦.

#### تنكر العراق مرة أخرى لاعترافها:

ولكن العراق تنكر لاتفاق ١٩٦٣، كما أنه تعمد عرقلة عملية «ترسيم» الحدود. وفي تبرير هذا التنكر وهذه العرقلة وقع النظام العراقي في تناقضات كثيرة، وجاراه المؤلف في هذه التناقضات.

يروي المؤلف أنه خلال زيارة سعدون حمادي للكويت في أواخر ١٩٨٩، وجه سؤالاً محدداً لوزير الخارجية الكويتي: «ما هو الحل الذي تريدونه حتى نحسم موضوع الحدود»؟ وأجابه الوزير الكويتي: «نعود إلى إتفاق ١٩٦٣». ورد عليه سعدون حمادي: «إن ما تتحدث عنه ليس إتفاقاً ولا معاهدة لأن المسودة التي وضعت آنذاك لم يصادق عليها أي مصدر تشريعي في العراق. وهذا يعني أنها لم تكتسب الصفة القانونية بموجب الدستور العراقي، وبصراحة فإن ماتتحدث عنه وتسميه اتفاق ١٩٦٣ غير قائم من الناحيتين القانونية والتاريخية» (ص٣٩،

إن توجيه سؤال سعدون حمادي على النحو السابق يفيد أن العراق يعترف بالكويت كدولة مستقلة ذات سيادة، وتبطل بذلك حجة الحق التاريخي للعراق في كامل الكويت. ولكن من ناحية أخرى، ينازع العراق الكويت في «تعيين» خط الحدود بين البلدين بدعوى ان اتفاق ١٩٦٣ لم يستكمل اجراءات ابرامه شكلياً حيث انه لم يتم التصديق عليه من السلطة التشريعية العراقية.

ولايتسع المقام هذا للدخول في جدل فقهي حول وجوب التصديق على المعاهدات من عدمه، أو شروط صحة التصديق في حالة وجوبه لصحة ابرام المعاهدات من حيث الشكل. فيكفي التأكيد على أن معاهدة ١٩٣٢ قد تم تسجيلها وإيداعها لدى أمانة عصبة الأمم، كما أن اتفاق ١٩٦٣ تم تسجيله وإيداعه لدى أمانة كل من هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ولم يعترض العراق على ذلك في حينه، وهكذا اكتسبت هاتان الوثيقتان صفة الاتفاق الدولي الملزم لكل من العراق والكويت.

#### العراق بين ادعاء تبعية الكويت والسعي للحصول على موضع قدم فيها:

والأمر الذي يلفت الانتباه أن الحكومة العراقية ـ ومعها المؤلف ـ نقضت بنفسها حجة عدم تمتع اتفاق ١٩٦٣ بالصفة القانونية فقد ذكر المؤلف أنه «في عام ١٩٧٣ وقعت أول حادثة مع الكويتيين، عندما قررت قبوات الحدود العراقية ايقاف عملية قضم تدريجي للأراضي العراقية في الجنوب، وإرجاع مراكز الحدود الكويتية بضعة أميال إلى الخلف في منطقة اشتهرت باسم (الصامتة). . واستثمرت (الكويت) انشغال العراق في الحرب مع ايران فتقدمت بنقاطها الحدودية مرة أخرى باتجاه الشهال حتى بلغت المسافة بين آخر نقطة حدودية سنة الحدودية مرة أخرى باتجاه الشهائ حتى بلغت المسافة بين آخر نقطة حدودية سنة المعتمد عما يران في أواسط الثهانينات ثهانين كيلو متراً» (ص١٩٥).

واضح من هذا القول أن التناقض قائم بين الادعاء بعدم تمتع اتفاق ١٩٦٣ بالصفة القانونية بالصفة القانونية من جانب، واتهام الكويت بخرق اتفاق ١٩٦٣ بالصفة القانونية من جانب، واتهام الكويت بخرق ذلك الاتفاق من الجانب الآخر، فضلاً عن ذلك، فإن رواية المؤلف لحادثة (الصامتة) تنطوي على تزييف للوقائع. فالحقيقة التاريخية تؤكد أنه، مع تصاعد حدة التوتر بين العراق وإيران بشأن «شط العرب»، منحت الكويت العراق في سنة ١٩٦٩ بعض التسهيلات في شريط ساحلي لمساعدته في حماية ميناء «أم قصر» في مواجهة التهذيدات الإيرانية. وقد

استغل العراق هذه الفرصة فجاوز حدود الرخصة الممنوحة له، وقامت قواته سنة ١٩٧٣ باحتلال مركزين حدوديين للكويت جنوب «أم قصر»، وكاد هذا الحادث أن يتطور إلى نزاع مسلح بين البلدين لولا تدخل جامعة الدول العربية دبلوماسياً، ولم تنسحب القوات العراقية من الأراضي الكويتية الآ في سنة ١٩٧٥ بعد ابرام اتفاقية الجزائر بين العراق وإيران والتي أنهت النزاع بين البلدين حول الحدود في شط العرب. هذه السابقة تفسر رفض الكويت، أثناء الحرب العراقية - الايرانية، منح العراق «تسهيلات» في جزر «وربة» و«بوبيان» للتعجيل بتحرير «الفاو» من

قبضة الاحتلال الايراني، وكانت حجة الكويت آنذاك أنها لو منحت العراقيين هذه التسهيلات لما تركوا الجزيرتين بعد الحرب. كها أن سابقة ١٩٧٣ تفسر رفض الكويت لطلب العراق «استئجار» جزيرتي «وربة» و«بوبيان» لمدة طويلة. أمّا قول المؤلف بأن الكويت استثمرت انشغال العراق في الحرب مع ايران فتقدمت بنقاطها الحدودية مرة أخرى باتجاه الشهال فهو مجرد ترديد لما ورد في رسالة العراق إلى الجامعة العربية بتاريخ ١٥/٧/١٥، وقد نقضت لجنة ترسيم الحدود التي شكلها مجلس الأمن هذا الادعاء، وأثبتت أن العراق هو الذي توسع جنوباً في أرض الكويت وحفر فيها آبار نفط وأقام فيها منشآت في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع (١٠).

وفي موضع آخر، يذكر سعد البزاز، على لسان صدام حسين في ١٩٩٠/٧/٢٥ - أي قبل الغزو باسبوع واحد - «إن دولة الكويت. كانت تتوسع على حساب أراضينا». كها جاء على لسان الرئيس العراقي في يوم ١٩٩٠/٨/٦ اي بعد الغزو بأربعة أيام وقبل إعلان قراره بضم الكويت إلى العراق ما يلي: «الكويت كانت دولة ومازالت ضمن حدود غير معروفة، أي دولة بلا حدود. إذن الكويت لحد الآن هي دولة ولكن ليس لها حدود» (ص١٧٨-١٧٩). هذا اعتراف صريح بأن الكويت تتمتع بالشخصية الدولية . أمّا القول بأن الكويت هي دولة بلا حدود فهو ينطوي على تناقض واضح . فإن الدولة هي كيانات سياسية إقليمية . ولا إقليم بدون حدود، وان كان العراق ينازع في مسار خط الحدود بينه وبين الكويت.

وفي موضع آخر يذكر المؤلف أن الحكومة العراقية تقدمت رسمياً إلى حكومة الكويت بمقترحين يقوم أولهما على «اعطاء العراق تسهيلات من النوع الذي حصل عليه خلال الحرب مع ايران»، ويقوم الثاني على «الالتزام ببنود معاهدة الدفاع

<sup>(</sup>١) خالد السرجاني: «ترسيم الحدود العراقية ـ الكويتية بعد أزمة الخليج الثانية، السياسة الدولية (القاهرة)، العدد ١١١، يناير ١٩٩٣، ص ٢٣٧.

العربي المشترك، (ص٣٩). وكان رد الكويت «إن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة» (ص٤٠).

وفي موضع آخر، يقول المؤلف أنه قبيل انعقاد مؤتمر جدة في أواخر شهر يبوليو ١٩٩٠، قبال العاهل الاردني: «ان عليكم أن تكونوا مرنين في موضوع الحدود وانتم ذاهبون لملاقاة العراقيين في جدة». وانبرى وزير الخارجية الكويتي (الشيخ صباح الأحمد) ليقول: «إننا لن نتنازل حتى عن شبر واحد، فدستورنا لايسمح لنا بذلك» (ص٦٢).

وفي موضع آخر، يقول المؤلف أن العراق عرض عدة مرات على الكويتيين «أن يستأجر وربة وبوبيان لمدة ٩٩ سنة كحل وسط يعوض بغداد عن مطالبتها المزمنة باستعادة الجزيرتين» (ص١٩٦).

هذه المقتطفات تبرز التناقض الواضع بين ادعاء حق العراق التاريخي على دولة الكويت بأكملها، وفي ذات الوقت المطالبة باستئجار بعض أجزاء من اقليم تلك الدولة، أو طلب الحصول على تسهيلات في تلك الاجزاء، فإن هذه المطالب تفيد بالقطع اعتراف العراق قانوناً بدولة الكويت كدولة مستقلة ذات سيادة. وقد حاول المؤلف أن يدفع هذا التناقض بقوله إن طلب استئجار بعض أجزاء إقليم دولة الكويت، أو طلب الحصول على تسهيلات في تلك الأجزاء، كان من قبيل «تسكين العلاقات مع الكويت والتعايش مع الأمر الواقع، (ص١٩٣، ١٩٤، ١٩٦). لا يخفي ما في هذا المنطق من افتعال، فإن طلب الحصول على تسهيلات اقليمية، أو طلب استئجار جزء من إقليم دولة معينة يكون بمقتضي معاهدات ولية، ومن المعلوم أن إبرام معاهدات بين دولتين، لاسيها تلك التي تتناول إقرار أوضاع إقليمية خاصة، يفيد الإعتراف القانوني المتبادل بين الدولتين، فضلاً عن دولية، فإن سلوك العراق اللاحق على استقلال الكويت في ١٩٦١ يفيد، دون أدنى شك، اعترافه القانوني الصريح بدولة الكويت كدولة مستقلة كاملة السيادة.

ومن أمثلة السلوك السلاحق: تبادل التمثيل الدبلوماسي بين العراق والكويت، وتبادل الزيارات الرسمية بينها، وإقرار العراق بعضوية الكويت في المنظات الدولية العالمية والإقليمية، وإبرام مختلف المعاهدات الدولية معها، ومنها معاهدة الدفاع العربي المشترك والتي طالب العراق بضرورة التزام الكويت بها. . الخ. . .

وكما هو معلوم، فإن الإعتراف القانوني بالدول لارجعة فيه بإجماع الفقه الدولي. وإذا كان الأمر كذلك، فإن غزو الكويت يمثل انتهاكاً سافراً لجميع المواثيق الدولية، ومنها ميثاق هيئة الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية اللذان يمنعنان صراحة استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السلامة الاقليمية والاستقلال السياسي للدول الأخرى كما ذكرنا.

وفي حقيقة الأمر، فإن المشكلة بالنسبة للعراق لم تكن مرتبطة برفض الاعتراف بالشخصية الدولية للكويت، أو برفض الصفة القانونية للمواثيق الدولية التي عينت الحدود بين الدولتين، بقدر ما كانت ترتبط برغبة الحكومة العراقية في تغيير مسار خط الحدود بما يسمح للعراق بالتوسع في أراضي الكويت تحقيقاً لأهداف استراتيجية واقتصادية كما سبق أن ذكرنا، ومن هنا جاء اتهام العراق للكويت بالتعنت في تسوية قضية الحدود بالوسائل السلمية.

لقد أراد سعد البزاز أن يقنع القارىء العربي برغبة العراق الصادقة في تسوية قضية الحدود، ولكن الكويت لم تتجاوب مع هذه الرغبة (ص٣٧). وللتدليل على ذلك يسوق المؤلف روايات مشكوك في صحتها لأنها لاتستند إلى برهان. فهو يذكر أنه خلال انعقاد مؤتمر القمة العربي الاستثنائي في مدينة الجزائر في يونيو ١٩٨٨ (أي قبل وقف إطلاق النار في الحرب العراقية الإيرانية بشهرين)، انفرد وزير الخارجية العراقي (طارق عزيز) بوزير الخارجية الكويتي (الشيخ صباح الأحمد) وقال له: «إننا مقبلون على مرحلة ما بعد الحرب، وقد كلفتني القيادة أن أبلغكم رغبة العراق بحل موضوع الحدود المعلق بيننا» (ص٣٧). فأجابه الوزير الكويتي: «لسنا في عجالة من الأمر» (ص٣٧). وبعد ذلك تم ابلاغ العراق رسميا بأن أمير الكويت يفضل عدم البحث في هذا الموضوع في الوقت

الحاضر» (ص٣٧). وخلال زيارة أمير الكويت لبغداد في ٣٧/٩/٩/٩، عرض عليه الرئيس العراقي حل المشاكل المعلقة بين الطرفين «بما في موضوع الحدود». وكان رد الأمير «لنترك هذه الأمور للوزراء» (ص٣٨).

إن الحقيقة التاريخية تؤكد عكس ما ذهب إليه سعد البزاز، فتاريخ الجهود الكويتية في سبيل دفع العراق إلى ترسيم الحدود يعود إلى عهد بعيد يبدأ بمحاولات الشيخ مبارك مع بريطانيا والعراق لاصدار اعتراف رسمي من الدولة العثمانية المهيمنة على العراق يعقبه ترسيم للحدود بين البلدين، وقد اعترفت العراق رسمياً في معاهدة ١٩٣٢م بهذه الحدود، ولكنها ظلت تماطل وتسوف وتضع العراقيل في سبيل ترسيم الحدود بين البلدين.

وقد جددت الحكومة الكويتية محاولاتها لدفع العراق إلى القيام بترسيم الحدود بين البلدين، وذلك على إثر انتهاء الأزمة الكويتية العراقية بانهيار حكم عبد الكريم قاسم وتوقيع اتفاقية أكتوبر ١٩٦٣م بين الحكومتين الكويتية والعراقية التي سلم بموجبها النظام العراقي باستقلال الكويت وتبادل التمثيل الدبلوماسي معها واعترف بالحدود القائمة بينه وبينها، وأصبح لابد من ترسيم الحدود بين البلدين.

وحسماً لتلك المشكلة قام أمير الكويت المرحوم الشيخ صباح السالم بزيارة بغداد عام ١٩٦٦م وتم الاتفاق خلال تلك الزيارة على تشكيل لجنة فنية مشتركة لتعليم الحدود بين البلدين.

وتقدم الوثائق المتمثلة في محاضر تلك اللجنة أمثلة صارخة على عمليات «الماطلة والتسويف» التي كان يتبعها دائماً الجانب العراقي في مباحثاته التي كانت تجري مع الجانب الكويتي في اطار اجتهاعات لجنة الحدود الكويتية العراقية المشتركة، وكان هدف هذه المهاطلة تمييع الموقف والحيلولة دون الوصول إلى تسوية دائمة لمشكلة الحدود بين البلدين.

وبعد عدة اجتهاعات تبين أن هدف العراق كان السير في إنشاء اتفاق على حدود جديدة تخالف ما ورد في اتفاقية ١٩٣٢م، وقد رفض الوفد الكويتي هذا الاتجاه مما دفع العراقيين إلى طلب تأجيل البحث في موضوع الحدود إلى وقت آخر.

ولحاجة العراق إلى قروض إضافية (١)، فقد تم استثناف مباحثات الحدود بالكويت في أكتوبر ١٩٦٧م، وصدر بيان مشترك ينص على المباشرة في عملية مسح شامل لمنطقة الحدود على أن يكون الاجتباع القادم في بغداد (مارس ١٩٦٨م) وقد حفلت محاضر اجتهاعات تلك الحلقة من المباحثات بصور شتى من صور المهاطلة ومحاولات التسويف العراقية.

ولم يكتف العراق بعرقلة عملية ترسيم الحدود التي اتفق عليها بل تجاوز ذلك إلى القيام بمجموعة من الانتهاكات لتلك الحدود، ولعل أهمها حادث الصامتة الذي تكشف الوثائق أن صدام حسين، وقد كان نائباً لرئيس الوزراء في ذلك الوقت هو المسبب الرئيسي لذلك الحادث.

ففي أواخر عام ١٩٧١م صرح صدام حسين بأن الكويت إذا كانت تريد وانهاء موضوع الحدود فيجب عليها اتخاذ (مبادرات وطنية قومية). وقد شرح وزير الخارجية العراقي السيد مرتضى سعيد عبد الباقي في زيارته للكويت في أوائل شهر مايو ١٩٧٢م تلك المبادرات فيها يلي:

- (١) التنسيق السياسي فيها بين الكويت والعراق.
  - (٢) استخدام رأس المال الكويتي في العراق.
- (٣) السماح بنقل الأيدي العاملة العراقية في الكويت.
  - (٤) تعاون دفاعي مشترك.
  - (٥) ايجاد مناطق استراتيجية للعراق في الكويت.

<sup>(</sup>١) يربط المراقبون المحايدون بين إثبارة العراق لمشكلات الحدود بين الكويت والعراق وبين ابتزازه ومطالبه المستمرة بقروض إضافية.

ورفضت الكويت ذلك فبدأ مخطط الزحف على «الصامتة».

وفي ١٩٧٣/٢/٢٦م زار وفد كويتي برئاسة معالي الشيخ صباح الأحمد الصباح وزير الخارجية آنذاك وبقي إلى يوم١٩٧٣/٣/١م، وقد عقد الوفد عدة اجتهاعات كان أولها مع السيد طه الجزراوي عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الصناعة آنذاك، الذي زعم أن جزيرتي وربة وبوبيان هما جزء من العراق، وأن لهما أهمية خاصة بالنسبة له باعتباره بلداً خليجياً، فرد عليه الشيخ صباح الأحمد:

«الكويت لن تتنازل عن شبر واحد من أراضيها وأنه ليس في طوق أحد أن يوافق أو يقرر ذلك. وأن الكويت تدرك الأهمية الجغرافية للممرات المائية شهال الخليج بالنسبة للعراق، وأنها لذلك على استعداد للدخول في مفاوضات مع العراق لكي تسهل استخدام هذه الممرات. ولكن ذلك يجب أن يتم بعد الانتهاء من ترسيم الحدود».

وفي يوم الأربعاء ٢٨ فسراير ١٩٧٣م التقى الموفد مع صدام حسين نائب رئيس الجمهورية آنذاك الذي كرر ما قاله الجنزراوي، فرد عليه وزير الخارجية الكويتي:

«بأن التنازل عن أرض كويتية غير وارد اطلاقاً، وأن هذا غير مقدور عليه من أي إنسان في الكويت».

وكان الرد على هذا الموقف المشهود للشيخ صباح الأحمد الذي رفض باسم الشعب الكويتي الابتزاز العراقي، أن قامت القوات العراقية فجريوم ١٩٧٣/٤/٢٠ مهجوم مسلح على الأراضي الكويتية حيث اجتاحت مركزين من مراكز الحدود في الركن الشمالي الشرقي من الكويت، أحدهما مركز «الصامتة» وتوغلت القوات العراقية لمسافة ثلاثة أميال في الأراضي الكويتية، وزعمت العراق أنها قامت بذلك رداً على اعتداء وقع عليها من القوات الكويتية!!

وقد فندت وزارة الداخلية الكويتية في ردها على البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية العراقية تلك المزاعم العراقية، فأكدت على أن ما تعرض له مركز «الصامتة» هو عدوان على مركز كويتي مقام على هذا الموقع منذ أكثر من عشر سنوات، وأن الاعتداء الذي وقع في الساعة الثالثة صباحاً وبصورة مفاجئة بقوات متفوقة من الجيش العراقي تم بتصميم وبتخطيط مسبقين لأن المركز لا يعدو كونه مخفراً للشرطة، ورجاله مسلحون بأسلحة خفيفة، كما أن الاعتداء وقع في وقت كانت الكويت تنتظر فيه من العراق ارسال وفد عراقي للبحث في ترسيم الحدود بين البلدين، وهي الحدود التي سبق للعراق أن وقع اتفاقية رسمية بشأنها عام ١٩٦٣م.

وقد أكدت وزارة الداخلية الكويتية في بيانها أن الكويت طلبت مراراً من السُلطات العراقية أن يتم ترسيم الحدود منعاً لحدوث المشاكل بين البلدين، كها طلبت منها منع التحركات والاجراءات المثيرة على الحدود، وكان آخر ذلك مذكرة قدمتها الكويت في المهام ، وقد لوحظ تسويف العراق في البت في الموضوع، وكان آخر تسويف عدم تحديد موعد لقدوم الوفد العراقي رداً على زيارة الوفد الكويتي للعراق.

وقد أفصحت الحكومة العراقية عن حقيقة نواياها عام ١٩٧٣م عندما أبدت استعدادها لتعليم الحدود مع الكويت مقابل التنازل لها عن جزيرتي وربة وبوبيان وهو ما رفضته الحكومة الكويتية.

وجددت العراق مطالبها في نفس الاتجاه بعد توقيعها على اتفاقية الجزائر عام ١٩٧٥م مع إيران وما تضمنته من تنازلات للأخيرة عن المناطق المتنازع عليها في شط العرب، وكانت المطالب هذه المرة تقضي بأن تدفع الكويت فاتورة اتفاق الجزائر بأن تؤجر للعراق نصف جزيرة بوبيان لمدة ٩٩ عاماً وأن تتنازل لها عن جزيرة وربة، ولكن الكويت رفضت المطلب العراقي متمسكة بسيادتها على الجزيرتين.

وبهذا تتضح الصورة لكل من ألقى السمع وهو شهيد، أن ما قاله المؤلف

في هذا الموضوع هو من تخرصات القيادة العراقية ألقتها على لسانـه فصار يـرددها دون أن يقدم للقارىء من الوثائق ما يدعم تلك الافتراءات.

وهكذا فإن جميع محاولات الكويت لترسيم الحدود بينها وبين العراق قد باءت بالفشل بسبب بماطلات النظام العراقي، وبسبب اعتداء العراق المتكرر على منطقة الحدود لكي يفرض أمراً واقعاً مغايراً لما نصت عليه المواثيق الدولية ذات الصلة. وقد اعترف المؤلف بذلك، دون أن يدري أنه يناقض نفسه، فقد جاء في صفحة (١٩٣) ما يبلي: «وتكررت المحاولات الكويتية للضغط على حكومات العراق اللاحقة لانتزاع قرار بترسيم الحدود، وحين استقبل رئيس الوزراء السيد ناجي طالب الوفد الكويتي برئاسة الشيخ عبدالله الجابر سنة ١٩٦٦ طلب منه الكويتيون ترسيم الحدود أجابهم «تقطع يد من يوقع لكم على الحدود» وفي موضع الكويتيون ترسيم الحدود أجابهم «تقطع يد من يوقع لكم على الحدود» وفي موضع الكويتيون النسبة له لاترتبط بصفقة على بضعة أميال، فقد فضل أن يحصل على «امتياز الأخ الأكبر ومايترتب له من حقوق مقابل استمرار التعايش مع وضع الكويت» (ص١٩٦).

### موقف العراق من لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود:

وفي الوقت الذي اتسم فيه الموقف الكويتي الرسمي بالتعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها، والالتزام بصدق بكل قراراتها نجد أن الموقف العراقي دأب منذ عدوانه الغادر على الكويت في ٢ أغسطس ١٩٩٠ على رفض كل قرارات الهيئة المدولية الى أن قبلها ليلة انسحاب قواته المعتدية من الكويت في ٢٦ فبراير ١٩٩١. ثم بدأ بعد ذلك في سلوك منهج يعتمد على المراوغة والماطلة والتضليل في تعامله مجلس الأمن، ويتجلى ذلك في تعامل النظام العراقي مع لجنة تخطيط الحدود ورسائله الموجهة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن التي يحتج فيها على تخطيط الحدود البحرية محاولا التنصل من قرارات الشرعية الدولية، كما يتجلى ذلك في اعتداءاته المتكررة على الكويت واستمرار ادعاءاته وأباطيله بشأن الكويت.

ففي ١١ يونيو ١٩٩١ أرسل وزير خارجية العـراق رسالـة إلى الأمين العـام

للامم المتحدة ولرئيس مجلس الأمن أكد فيها «أن الحكومة العراقية التي قبلت بقرار مجلس الأمن ٦٨٧ تؤكد مرة أخرى التزامها بالقرار المذكور وأنها تتعامل معه بشكل ايجابى منذ صدوره.

وبالنسبة إلى القسم (أ) من القرار المتعلق بتخطيط الحدود بين الكويت والعراق، قامت الحكومة العراقية بتسمية ممثلها في لجنة تخطيط الحدود التي عقدت الدورة الأولى من اجتهاعاتها في نيويورك بتاريخ ٢٣، ٢٤ مايو ١٩٩١. وقد أسهم ممثل العراق بصورة فاعلة وبروح بناءة ومتعاونة في أعمال تلك الدورة».

هذا ما ذكره وزير الخارجية العراقية في خطابه المذكور وقد ثبت أن الغرض من ادعاء التعامل بالروح «البناءة والتعاون» هو محاولة تحسين صورته أمام المجتمع الدولي تمهيدا للاجتماع الدوري لمجلس الأمن الذي يعقد مرة كل شهرين لتجديد الحظر الاقتصادي على العراق.

ويؤكد ذلك أن تعامله مع لجنة تخطيط الحدود اتخذ سلسلة من حلقات الماطلة والتسويف، وقد بدأ ذلك حينها أبلغ ممثل النظام العراقي رئيس لجنة تخطيط الحدود اعتراضه على موعد ومكان عقد اجتماع اللجنة في ويلنغتون (نيوزيلندا) في الفترة ما بين ١١ إلى ٢٠ مارس ١٩٩٢م وعلل رفضه بعدة أسباب واهية تتفق مع منهج الماطلة الذي ما زالت تسير عليه حكومة بغداد.

ورغم هذا فقد تم الاجتماع وحضر مندوب العراق اجتماعات اللجنة ووافق على كل اللوائح المتعلقة بنظامها الداخلي \_ كما سبق أن أشرنا \_ ويدل حضوره على قبول بما ستسفر عنه اجتماعات اللجنة من لقرارات. ومع ذلك فلم يلبث مندوب النظام العراقي أن بدأ بمهاجمة اللجنة وقراراتها، مما أثار استياء المجتمع الدولي.

وعلى الرغم من موافقة العراق على تشكيل اللجنة وقبول قراراتها، واشتراكه في معظم اجتهاعاتها، إلا أنه استمراراً لنهجه في المراوغة لتعطيل كل ما من شأنه أن يضع حداً للأطهاع العراقية في الكويت، فإنه قد بعث من خلال وزير خارجيته بمذكرة مؤرخة في ٢١ مايو ١٩٩٢ ضمنها اعتراضات ملفقة تعود في أصولها إلى تلك الحجج الضعيفة غير الموضوعية التي سبق أن أوضحناها وأبطلنا

بالأدلة التاريخية والقانونية كل أثر لها. ولأن العراق ليس له بعد ذلك الاجماع الدولي على إنهاء قضية الحدود بينه وبين الكويت إلا أن يعود سيرته الأولى من تأليف الأقضية، واختراع الأدلة الباطلة، . . . فإن هذه المذكرة تعكس بوضوح ذلك المنهج الفاسد الذي اتخذه العراق أساساً لتوجيه كل مواقفه من قضية الحدود بينه وبين الكويت، وهو المنهج الذي يقوم على ركيزتين رئيسيتين وهو المنه ويون الخويت وهو المنهج الذي يقوم على ركيزتين رئيسيتين وهو المنه ويون المنه ويون الكويت ويون الكويت وهو المنه ويون الذي يقوم على ركيزتين رئيسيتين ويون الكويت ويون المنه ويون الم

أولها: الماطلة والتسويف وافتراء الأدلة الباطلة كما تبين من العرض الذي مر بنا عن الاجتماعات بين الكويت والعراق التي سبقت أحداث الصامتة والتي حرص العراق فيها على تمييع المواقف وتأجيل بعض الاجتماعات، ثم طرح بعض المطالبات الخارجة عن الاتفاق النهائي بين البلدين، وعبر العراق أيضاً عن نهجه هذا عندما واصل دعايته وإعلامه في الهجوم على اللجنة وأعمالها رغم موافقته عليها ومشاركته في معظم أعمالها.

والركيزة الثانية: هي محاولة اغتصاب مواقع داخل حدود الأراضي الكويتية ما أوتي إلى ذلك سبيلا، وحوادث الحدود واختراقها وإقامة منشآت عراقية داخل الأراضي الكويتية كثيرة أوضحها حادثة الصامتة التي سبق الحديث عنها، وقد كانت من نتائج استمرار هذه السياسة العراقية أن اغتصب العراق بعض الأراضي الكويتية لمدة تزيد على عشر سنوات، وهي تلك التي برأتها وطهرتها قرارات لجنة تخطيط الحدود الأخيرة من العدوان العراقي، وهذا النزوع إلى التوسع والعدوان، وصل إلى قمة مظهره الآثم في العدوان العراقي على الكويت واحتلال أراضيها في وصل إلى قمة مظهره الآثم في العدوان العراقي على الكويت واحتلال أراضيها في 194//٨/٢

أما عن رسالة العراق إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول قرارات لجنة تخطيط الحدود بين الكويت والعراق والتي أمر مجلس الأمن بتشكيلها فإنها رسالة تولي ظهرها وتصم آذانها عن الحقائق الثابتة التي تجمعت حولها دول العالم ومؤسساته.

تلك الحقائق التي تنطلق من أن الكويت دولة مستقلة ذات سيادة عضو في هيئة الامم المتحدة. وفي الجامعة العربية وفي سائر المنظمات الدولية والإقليمية

والعربية، ولها وجودها التاريخي والقانوني المتميز، فهي ليست تابعة لأي دولة ولا هي جزء منها، تتبادل التمثيل الدبلوماسي مع دول العالم ومن بينها العراق.

وإن للكويت حدوداً موصوفة في اتفاقات وقعتها العراق واعترفت بها وأودعتها عصبة الأمم المتحدة لتثبت أن حدودها مع جيرانها مستقرة وأنها محل اتفاق لتحظى بعضوية هذه المنظمة التي ترفض انضهام دولة تنازع جيرانها على حدودها، وأكدت ذلك مرة ثانية في محضر تم الاتفاق عليه وتوقيعه من الجانبين الكويتي والعراقي عام ١٩٦٣ وأكد فيه العراق احسترام استقلال الكويت وحدودها. وقد أودع هذا المحضر كوثيقة في الأمم المتحدة وجدد العراق موافقته عليها من خلال موافقة المجلس الوطني العراقي على القرار ١٨٧، الذي نشر كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة تحت رقم (٢٢٤٨) بتاريخ ١١ ابريل

فحدود الكويت مع العراق موصوفة محددة. وقد كانت المشكلة هي مماطلة العراق في ترسيمها ووضع علاماتها، وهي مماطلات صاحبها الابتزاز والتعدي والتملص من الوعود.

مما تقدم يتضح أن مايعنيه سعد البزاز بتعنت الكويت في تسوية قضية الحدود هو تمسك تلك الدولة بالنطاق الجغرافي لسيادتها الاقليمية دون انتقاص كما حددته المواثيق الدولية ذات الشأن، وعدم التنازل عن أي جزء من إقليمها انصياعاً لمطلب العراق بالتمتع «بامتياز الأخ الأكبر»، أي تحقيق طموحاته الاستراتيجية والاقتصادية في المنطقة متجاهلاً تماماً خط الحدود الذي تم تعيينه بين البلدين بمقتضي مواثيق دولية معترف بها من العالم أجمع بدءاً باتفاقية الحماية مع بريطانيا في ١٩٩٩، ومروراً باتفاقية القسطنطينية في سنة ١٩٩٣، واتفاقية سنة ١٩٩٧، وأخيراً قرارات لجنة الأمم المتحدة في أبريل ١٩٩٢ بشأن ترسيم الحدود البرية بين البلدين.

ولعل المؤلف قد شعر بضعف المبررات السابقة التي استندت إليها حكومة العراق لغزو الكويت، فأضاف عناصر أخسرى على قائمة الاتهامات الموجهة إلى الكويت، ووصف سلوكها بأنه كان عدوانياً يستوجب الرد عليه بالقوة. وجاء سرد هذه الاتهامات على النحو التالي (ص ٤٩ ـ ٥٠):

\_ إن الاعلام الكويتي بدأ يتحول من مساندة العراق إلى مغازلة إيران، والترويج للموقف السوري في لبنان. وفي الوقت نفسه رصد العراق الاتصالات السرية بين الكويت ومنافسي العراق التقليديين سوريا وايران. وقد أراد المؤلف بهذه الاتهامات أن يعطي انطباعاً بأن الكويت تتبنى سياسية عدائية إزاء العراق بالتواطؤ مع كل من ايران وسوريا (فكرة المؤامرة مرة أخرى).

هذا الاتهام يدعو إلى الدهشة لأنه يعني أن العراق يطالب الكويت بالتخلي عن استقلال سياستها الخارجية، وأن تسير في ركاب مغامرات العراق في السياسة الخارجية. فهل يعيب الحكومة الكويتية أن تسعى إلى تحسين علاقاتها مع إيران، بعد وقف إطلاق النار في الحرب العراقية \_ الإيرانية بعد فترة طويلة من تأزم تلك العلاقات بسبب مؤازرة الكويت للعراق أثناء حرب الخليج الأولى؟ وهل العمل على تنمية العلاقات الودية بين جميع دول الخليج جريمة يعاقب عليها بالغزو والتدمير؟ وهل يعيب الحكومة الكويتية أن تعمل، مع أطراف عربية أخرى، على التوسط لوضع حد للحرب الأهلية التي مزقت لبنان طوال سنوات عديدة؟

اكتشفت المخابرات العراقية أن المسافرين الكويتيين الذين يترددون على العراق يقومون بجمع المعلومات عن الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي، وإن السلطات الكويتية تقدم تسهيلات لعراقيين منشقين يقيمون فيها.

إن المصدر الوحيد لهذه الاتهامات هو «المخابرات العراقية»، الأمر الذي يضفي قدراً كبيراً من الشك على مصداقية تلك الاتهامات. فكثيراً ما تلجأ أجهزة المخابرات الى نشر اشاعات كاذبة لتبرير تصرف حكوماتها على نحو معين، ولعل ما هو أقرب إلى الواقع توجيه هذه الاتهامات إلى العراق وليس إلى الكويت. وسندنا في ذلك ما ذكره المؤلف في وصف علاقة دولته بالمملكة العربية السعودية، وهو وصف عتد إلى الكويت وإلى دول الخليج الأخرى كما أكدته جميع الدراسات التي تناولت العلاقات العراقية \_ الخليجية. فقد جاء في صفحة (٢٠٣) ما يلى:

«واتخذ العراق من جانبه كل ما من شأنه امتصاص القلق من كل ما يثير الحفيظة عند السعوديين فتوقفت البرامج الاذاعية التي كانت مكرسة لاظهار عيوب سياسات حكام المنطقة، وتجمد النشاط السري لتنظيم حزب البعث في السعودية، وتوقفت مجلة سرية كانت معنية منذ مطلع السبعينات بانتقاد السياسة السعودية، ثم تقرر إيقاف أي نشاط سري لأجهزة الأمن العراقية في السعودية بعد التوصل إلى اتفاقيات أمنية هي الأولى من نوعها بين العراق وأية دولة اخرى». معنى ذلك أنه حتى أواخر ١٩٨٩ (وهو تاريخ ابرام الإتفاقية الأمنية مع السعودية)، قام حزب البعث العراقي وأجهزة الأمن العراقية بنشاط هدام ضد سياسات حكام المنطقة.

من ناحية أخرى، فإن القول بأن السلطات الكويتية تقدم تسهيلات العراقيين منشقين يقيمون فيها هو قول مردود لأن من سلطة كل دولة أن تمنح حق «اللجوء السياسي» لمن يتعرض لاضطهاد السلطة السياسية في بلده، ما لم تكن هناك اتفاقية خاصة بتسليم المجرمين السياسيين. والعراق نفسه لا يشذ عن هذا السلوك الذي تقره قواعد القانون الدولي العام.

- يتهم المؤلف الكويتيين «باستمرار تهريب كل ما هو ثمين من الموجودات العراقية إلى الكويت، بما في ذلك الذهب والسجاد والتحفيات والمخطوطات والمواد الكهربائية»!! كما يسرت السلطات الكويتية تهريب العملة العراقية بكميات كبيرة وهو الأمر الذي أدى، إلى جانب عوامل أخرى، إلى انهيار سعر الدينار العراقي أمام الدينار الكويتي فوصل إلى ١/٢٠، بعد أن كان الدينار العراقي يساوي ١,٢٥٠ ديناراً كويتياً قبل عشر سنوات»!!

هذا الاتهام المزدوج يدعو إلى السخرية لوضوح عدم جديته. فهو من قبيل اطلاق الشائعات بهدف تضليل الرأي العام العراقي وحمله على كراهية الشعب الكويتي. ويحق لنا أن نسأل المؤلف: ما هي حاجة الكويت وهي السوق المفتوحة على العالم وإلى تهريب الذهب والمواد الكهربائية من العراق؟ فهذه السلع متوافرة بكثرة في السوق الكويتية وبأسعار تقل بكثير عن أسعارها في العراق.

ومن ناحية أخرى، ألا يعلم المؤلف أن من بديهيات علم الاقتصاد أن

انخفاض عملة بلد معين يرتبط ارتباطاً عضوياً بالوضع الاقتصادي العام في ذلك البلد؟ وقد أكد المؤلف مراراً على أن العراق كان على شفا انهيار اقتصادي بعد حربه المدمرة مع ايران. ولذلك فإن انخفاض الدينار العراقي أمام الدينار الكويتي لا يرجع إلى تهريب السلطات الكويتية العملة العراقية بكميات كبيرة كما يدعى المؤلف، ولكنه يرجع أساساً إلى إنهيار اقتصاد العراق بالمقارنة بقوة اقتصاد الكويت.

وهكذا تنهار واحدة تلو الأخرى جميع التهم التي وجهها النـظام العراقي إلى , الكويت لتبرير عملية غزوه لها، وقد أدرك هذا النظام بأن هذه التهم لا تنهض دليلًا كافياً لاضفاء صفة الشرعية الدولية على استخدام القوة في غير الحالات المنصوص عليها صراحة في ميثاق الأمم المتحدة، وهي حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وحالة تدخل المنظهات الدولية عملا بنظام «الأمن الجماعي»، أو في اطار «عمليات المحافظة على السلم والأمن الـدوليين». ولـذلك يتبنى المؤلف منطقـا إضافياً جاهرت به الحكومة العراقية في محاولة يائسة لاضفاء صفة الشرعية على تدخلها العسكري في الكويت. فقد ادعى رئيس النظام العراقي بأنه تدخل «لينقذ الكويت من آفة الضعف والفساد، وحالة العزلة التي بقيت بها الكويت بعيدة عن أهلها والأهل في العراق العزيز». (ص ١٢٤). ووصف صدام حسين قرارات مجلس الأمن بفرض مقاطعة اقتصادية للعراق بأنها «احتجاج على مساعدة العراق الأهل الكويت الذين انقذوا أنفسهم من حكم آل الصباح»(ص ١٢٧). ويضيف المؤلف «لم يتردد أحد القادة العراقيين في إظهار المؤازرة لحكومة كويتية تحل على انقاض حكومة كانت مدعومة من البريطانيين ولذلك فإن التبعية للعربي هي أفضل بالعرف السائد بين العرب على التبعية للبريطانيين» (ص ٩٤)!! ويذكر الجميع تلك البيانات المتلاحقة التي صدرت عن مجلس قيادة الثورة العراقي وأجهزة اعلامه والتي روجت لمقولة أن القوات العراقية أدت مهمتها في مساندة «ثورة شعبية ضد حكم قارون». وقد اذاعت بغداد، في صباح يوم ٢ أغسطس ١٩٩٠، بياناً منسوباً إلى «حكومة الكويت الحرة المؤقتة» يعلن «وقوع انقلاب في الامارة، ويطلب مساندة عسكرية من العراق» (ص ٨٩).

إن التشدق بهذه المقولات في حاجة إلى وقفة فقد أراد النظام العراقي، ويجاريه المؤلف في ذلك، أن يعطي انطباعاً بأن تدخله العسكري في الكويت كان بناء على دعوة من «حكومة الكويت الحرة المؤقتة» التي قادت «ثورة شعبية» ضد حكم آل الصباح، ويرى بعض فقهاء القانون الدولي أن التدخل بناء على دعوة من حكومة شرعية هو أمر جائز قانونا (intervention by invitation)(1).

وفي الحقيقة فإن منطق النظام العراقي هو منطق مغلوط لأنه، حتى لو سلمنا بمشروعية التدخل في مثل هذه الحالات، فإن المشروعية لا تقوم الا بتوفر شرطين: أن يكون طلب التدخل صادراً من حكومة شرعية، وأن يكون الطلب سابقاً على التدخل نفسه. ولا ينطبق هذا الوضع على حالة الكويت. حتى إذا سلمنا بصحة القصة الهزلية التي رواها المؤلف تحت عنوان: ««عقيد حكومة مؤقتة» (ص ٨٧ \_ ٥٩).

فطبقا لرواية المؤلف، أذاعت بغداد (عند التاسعة والنصف من صباح الثاني من آب ١٩٩٠) بياناً منسوباً إلى «حكومة الكويت الحرة المؤقتة» يعلن وقوع انقلاب في الامارة «ويطلب مساندة عسكرية من العراق» (ص ٨٩). وقد أذبع نفس البيان بعد ذلك بخمس ساعات من محطة اذاعة جديدة بدأت بمعونة فنية عراقية باسم «اذاعة حكومة الكويت الحرة المؤقتة». ويضيف المؤلف أنه من المفارقة أن إذاعة ذلك البيان قد تمت في وقت لم تكن هناك حكومة في الكويت، «فحكومة آل الصباح لم تعد موجودة بعد الساعة الخامسة فجراً، والحكومة البديلة لم تتكون بعد» (ص ٨٧). فلم يتم تشكيل هذه الحكومة الآ في يوم الرابع من أغسطس ١٩٩٠ (ص ٩١)، أي بعد الغزو بثلاثة أيام!! وهكذا فإن رواية

STOWELL (E.): Intervention in International Law, 1921; THOMAS (A) & THOMAS (N) (A.J. jr.): Non Intervention: the Law and its Import in the Americans, 1956; SCAACHTER (O.): The Legality of Pro-Democratic Intervention, in American Journal of International Law, Vol. 78, (1984) DAMROSCH (L.F): "Politics Across Borders: Nonintervention and Nonforcible Influence over Domestic Affairs" in American Journal of International Law, Vol. 83 (1989).

المؤلف تفضح كذب إدعاء النظام العراقي: فغزو الكويت كان سابقاً على تشكيل «حكومة الكويت الحرة المؤقتة» المزعومة التي ادعى أنها هي التي طلبت من العراق التدخل عسكرياً لمساندتها.

من ناحية أخرى، فإن هذه الحكومة كانت غير مشروعة. ونستند في ذلك إلى شهادة المؤلف نفسه. فهو يقول إن ولادة حكومة كويتية بديلة كانت متعثرة بسبب «عدم استجابة الوجوه المدنية الكويتية ذات الصلات القوية بالعراق» لتشكيل الحكومة (ص ٩١)، وبالتالي وقع اختيار العراق في النهاية على ضابط شاب يدعى «علاء حسين» ليترأس حكومة كويتية مؤقتة تم تشكيلها يوم الرابع من أغسطس ١٩٩٠، فلم تكن هذه الحكومة انعكاساً لثورة شعبية ضد حكم آل الصباح كها ادعي النظام العراقي الذي درج على تزييف الحقائق بما يتفق وسياسته الخاصة. وتطبيقاً لأسلوب التزييف، يرجع المؤلف رفض الكويتيين المشاركة في الحكومة المؤقتة إلى أن العراق لم يفاتحهم بخطة الغزو، وعدم وجود بعضهم داخل الكويت إبان فترة الغزو (ص ٩١ ـ ٩٣)٨

هذا التفسير المفتعل يدل على عدم فهم لطبيعة النظام السياسي في الكويت أو بعبارة أدق، يتجاهل طبيعة ذلك النظام. فالكويتيون، بجميع فتاتهم وتوجهاتهم السياسية يتمسكون بحكم أسرة الصباح باعتبارها رمزًا للوجود الوطني الكويتي، فقد ارتبطت الكويت منذ نشأتها في مطلع القرن الثامن عشر بآل الصباح. ولذلك فإن رفض اقطاب المعارضة الكويتية الدخول في أية حكومة يشكلها النظام العراقي كان أمراً طبيعياً، وليس بسبب عدم مفاتحة رموزها بخطة الغزو العراقي أو عدم وجود بعضهم داخل الكويت وقت وقوع الغزو كها ادعى المؤلف. والشاهد على ما نقول أن المؤتمر الشعبي الكويتي الذي انعقد في جدة في الفترة من ١٣ الى ١٥ اكتوبر ١٩٩٠ قد أكد بكل قوة هذا الموقف الوطني للمعارضة الكويتية. فبالرغم من اختلافها حول أولويات العمل السياسي في الكويت، رفضت المعارضة بشدة مبدأ تغيير حكومة الكويت الشرعية، ووقف أحد رموزها البارزين، احمد الخطيب، يخاطب المؤتمر قائلا: لقد اعترفنا دوما

بشرعية حكم آل الصباح قبل الغزو وبعد الغزو، وإن دستور ١٩٦٢ الذي نتمسك به ينص صراحة على ان امارة البلاد معقودة لآل الصباح<sup>(١)</sup>.

والحقيقة أنه ازاء التعنت المزعوم من جانب حكومة الكويت الشرعية في تسوية قضية الحدود ورفضها التنازل عن أي جزء من اقليمها للعراق، لجأ النظام العراقي إلى القضاء على نظام الحكم في ذلك البلد، واقامة حكومة جديدة تقبل تحقيق المطالب العراقية، وهذا ما جاء على لسان وزير خارجية العراق (طارق عزيز): «أن الوصف الاقرب لقرار الثاني من آب (أغسطس) هو انشاء وضع عسكري وامني في الكويت يترتب عليه احداث انقلاب في الامارة يجري خلاله التخلص من عائلة آل الصباح، لتظهر على انقاضها قوة سياسية محلية تنزع إلى التفاهم بدل الصدام، وإلى التكامل بدل الافتراق. . وتتيح للعراق أن يحل مشاكله الاقتصادية والجيوسياسية عبر رئة مفتوحة على البحر» (ص٣٣).

هذا المبرر الذي ساقه طارق عزيز يتضمن مخالفة صارخة لقواعد الشرعية الدولية. فالتدخيل العسكري العراقي في الكويت لم يكن من قبيل التدخيل المشروع لأنه لم يحدث بناء على دعوة من الحكومة الشرعية في البلاد، ولكنه حدث بهدف احداث انقيلاب، وتنصيب حكومة جديدة تحل محيل الحكومة الشرعية وتكون موالية تماما للعراق. هذا السلوك يحرمه بكل وضوح ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على ان «يمتنع اعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سيلامة الأراضي أو الاستقيلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة» (المادة ٢ فقرة ٤).

من العرض السابق، يتضح ان المنطق العراقي، بكل ما تضمن من مغالطات وأكاذيب، كان في حقيقة الأمر من قبيل التبرير اللاحق المفتعل لاضفاء شرعية مزيفة على جريمة غزو الكويت والاستيلاء عليها.

Le Monde (Paris), 17oct 1990. p.6.

فهل يخفى على المؤلف أن أسرة آل الصباح لم يأتوا للحكم على دبابة كها هو الحال في مجيء حاكم العراق، وإنما جاءوا عن اختيار ورضى من الكويتيين منذ أوائل القرن الثامن عشر للميلاد، وأن هذه الأسرة تكون الجانب الأكبر من تاريخ الكويت، بمعايير الزمان وبمعايير المكان فإن استمرار حكم أسرة بعينها لبلد ما لفترة من الزمان يقود إلى تدعيم الكيان السياسي المتهايز لهذا البلد، ولعل هذا ما أدركه المجتمعون، بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم في المؤتمر الشعبي الكويتي الذي انعقد في المطائف والذي تمسك بأسرة آل صُباح باعتبارها رمزاً للوجود الوطني الكويتي.

وتؤكد السوابق التاريخية أن نشأة عدد من الدول الحديثة قد ارتبط بدور الأسرة الحاكمة في هذه النشأة، التيودور في انجلترا والبوربون في فرنسا والهوهنزلرن في المانيا. . الخ .

تكرر الأمر في العالم الاسلامي، فكانت هناك الأسرة العثمانية في الدولة الاسلامية الكبرى لذلك العصر، وكانت هناك فيها بعد أسرة محمد علي في مصر والتي نجحت في الحصول لمصر من خلال تسوية ١٨٤٠ ـ ١٨٤١، وبعد حروب الشام الضارية، على وضعية خاصة كانت هي الأساس لوضع مصر المتهايز خلال القرن التاسع عشر، وهو الوضع الذي أرسى أساس الاستقلال المصري فيها بعد.

واستمرار الحكم في أسرة بعينها بالإضافة إلى ما يحمله من معنى الاستقرار السياسي الداخلي، فهو يوفر هيئة سياسية دائمة تتعامل مع القوى الخارجية، مما يزيد في تعميق «الوجود المتهايز» لهذه الدولة، وهو ذلك الوجود الذي اتخذ أشكالا عدة، وفي اتجاهات مختلفة ثم إن رأي المؤلف في التحريض على أسلوب الاغتيال يعني بأنه يسير في ركاب فكر سيده الديكتاتور الذي يؤمن بأن حكم الشعوب لا يكون عن رضى واختيار وإنما يأتي عن إجبار وقهر، كما هي الحالة في العراق منذ يكون عن رضى العهد الملكي بقساوة تقشعر لهولها القلوب حيث قُتلت النساء وبأيديهن المصاحف، كما قتل بعدهن الأطفال وسحبت أجسادهم في الشوارع فنشأ عن ذلك مناظر تجسد الوحشية والغلظة والفضاضة بعد أن داس التوار على كافة القواعد والأعراف الإنسانية والإسلامية، وما حدث في الموصل من مجازر

رهيبة كل ذلك كان ارهاصا قويا بدخول العراق عصر المجازر الدموية على أيـدي جلاديه من أمثال عبدالكريم قاسم وصدام حسين(١).

بالرغم من تعدد الاتهامات العشوائية والباطلة التي وجهها المؤلف الى الكويت والتي تبرر، من وجهة نظره ووجهة نظر النظام العراقي، غزوها والاستيلاء عليها، فقد أغفل سعد البزاز أحد الاعتبارات الهامة والحقيقية التي تفسر عملية الغزو لانها تتعلق بالطبيعة التسلطية لنظام الحكم في العراق. وفي تقديرنا، فإن غياب الديمقراطية في العراق، واهدار حق الشعب العراقي في المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية، يتصدر الاسباب التي تفسر الغزو العراقي للكويت، دون ان تسوغه.

إن كل نظام تسلطي يقوم على أيديولوجية تمجد القوة والبطش في تعامله على نحو شامل مع المجتمع لا بد وان يتعامل مع الدول الأخرى \_ كما يتعامل مع شعبه \_ من منطلق القوة والعنف متى سنحت له الفرصة لذلك في تقديره. ومن المعلوم ان العراق كان يعاني \_ ولا زال \_ من تناقض واضح بين ضخامة المؤسسة العسكرية وجهاز الأمن القمعي وتوسع الأجهزة البيروقراطية والحزبية من جانب، والتدهور الاقتصادي المتزايد من ناحية أخرى نتيجة للادارة التسلطية غير الرشيدة للاقتصاد الوطني. وقد أسفرت الحرب العراقية \_ الايرانية عن تزايد حدة هذا التناقض: بنية عسكرية وأمنية وبيروقراطية عملاقة من جانب، ودمار واسع النطاق للبنية الأساسية وقصور الجهاز الانتاجي من الجانب الآخر (٢).

وكان في وسع النظام العراقي، بعد وقف الحرب مع ايران، أن يتدارك خطورة هذا الوضع بأن يقدم على خطة إصلاح اقتصادي جذري، ليرفع عن الشعب قدراً من المعاناة التي قاسى منها طوال عشرين عاما في الحروب الداخلية

<sup>(</sup>۱) انظر ثورة الموصل القومية، محمود الدرة ص: ٦٣ وما بعدها، مذكرات سندرسن بـاشا طبيب العائلة الملكية ص: ٤٠٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) د/ سمعان بطرس فرج الله: «مناقشة لكتاب محمد حسنين هيكل عن حرب الخليج»، مجلة العلوم الاجتماعية، مرجع سابق، ص ٢٢٨ ـ ٢٣٠.

والخارجية. ولكن الاصلاح الاقتصادي الجادكان يتطلب تحقق أمرين: تخفيض ملموس للانفاق العسكري من ناحية لصالح الاعهار والتنمية، والتخلي عن الإدارة التسلطية العقيمة للاقتصاد الوطني من ناحية أخرى. والأمران يتعارضان تماماً مع الطبيعة التسلطية لنظام الحكم في العراق. فلم يكن من المتصور ان يقدم النظام على تقليص مؤسسته العسكرية وجهاز أمنه الداخلي وهما يمثلان الركيزة الفعلية لاستمراره في الحكم. ولذلك فإن وقف الحرب مع ايران لم يسفر عن تخفيض للانفاق العسكري كها هو المفروض، ولكنه ادى الى توسع في برامج عسكرة المجتمع العراقي، وزيادة تكاليف الاحتفاظ ببنية عسكرية عملاقة, وهكذا وجدت القيادة العراقية، والتي تأصلت فيها عبادة القوة والعنف، أن العلاج السريع لمشاكل العراق المتفاقمة إنما يكمن في محاولة الاستيلاء على النروة النفطية والمالية للكويت.

وحيث إن الإحتفاظ بقوات عسكرية متضخمة هو أمر أساسي لاستمرارية نظام الحكم التسلطي، فإن بقاء هذه القوات دون مهام قتالية، فضلا عن معاناتها معيشيا، يصبح خطراً على النظام يتعين تجنبه بأية وسيلة. إن لجوء كثير من الطغاة إلى المغامرات العسكرية الداخلية والخارجية لكي يسوغوا امام شعوبهم استمرار حكمهم الاستبدادي، هو أمر مألوف ومتواتر في التاريخ. وكل متبع لتاريخ العراق الحديث، لاسيها منذ تولي صدام حسين السلطة الفعلية في البلاد، لابد أن يلاحظ أن النظام العراقي دأب على شغل قواته المسلحة المتضخمة إما في عمليات قمع داخلية، أو في مغامرات عسكرية خارجية. وقد أشار سعد البزاز الى ذلك فقد جاء في صفحة (٥٢) ما يلي: «كان ثمة من يقول: عندما يكون لديك جيش من مليون رجل لا تستطيع أن تؤكله فارسله إلى أرض أخرى يأكل من أنعامها»

هذه العبارة تنطوي على دلالات هامة. الدلالة الأولى، أن جيشاً «جائعاً وعاطلاً» يمثل عبئاً على المجتمع المدني كله، ويصبح خطرا على بقاء النظام السياسي، ومن ثم ينبغي شغل هذا الجيش المتذمر بمغامرات خارجية لكي لا يهدد استقرار نظام الحكم.

والدلالة الثانية هي أن المؤلف يعترف ضمنا بأن الكويت ليست أرضا عراقية، فهي «أرض اخرى». والدلالة الثالثة، إن غزو الكويت كان يهدف إلى الاستيلاء عنوة على ثروة ذلك البلد كمخرج من المأزق الاقتصادي والاجتماعي الذي، وضع العراق نفسه فيه. وخير شاهد على ذلك سلوك قوات الاحتلال طوال فترة الغزو (١).

وهكذا جاء غزو الكويت وسيلة للخروج من وضع متأزم داخل العراق وخاصة نظامه السياسي، بالاضافة الى تحقيق اطهاع وطموحات شخصية متأصلة في فكر ووجدان القيادة السياسية البعثية التي تتجسد بالكامل في شخص «صدام حسين».

<sup>(</sup>١) تحفل تقارير المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وكذلك التقارير الصحفية من شهود عيان بنماذج عديدة لسياسة السطو المنظم على ممتلكات الكويت العامة والخاصة، حتى المؤسسات الصحية والعلمية والثقافية لم تسلم من النهب أو التخريب.

## الفصل الرابع قرار الغزو والاعداد الدبلوماسي

#### توقيت قرار غزو الكويت:

يدعي المؤلف أن قرار دخول الكويت قد اتخذ على عجل، اذ لم تستغرق المدة بين تحريك أول فرق الحرس الجمهوري في اتجاه الجنوب يوم الثاني من آب (أغسطس) أكثر من أربعة عشر يوما (ص٢٣). ويضيف المؤلف «أن يوم الأغسطس) أكثر من اليوم المفضل للمعركة، ولم تكن القيادة العراقية قد درست الموضوع قبل سنة أو حتى قبل ستة أشهر استعداداً لها، ولكن إرادة الله هي التي قررت هذا التاريخ»!!، كها جاء على لسان أحد المشاركين في إجتماع محدود للقيادة العراقية عقد مساء ١٩٩١/١/٢٤ (ص ٢٩)، أي في غمرة حرب تحرير الكويت.

إن القول بأن يوم ٢ أغسطس ١٩٩٠ لم يكن مناسباً لبدء المعركة، ولكن ارادة الله هي التي قررت هذا التاريخ هو من قبيل التفسير القدري للأحداث الذي قد يتقبله القارىء البسيط والمغلوب على أمره، هذا النوع من التبرير الذي ينكر حق الشعوب في إدارة أمورها المصيرية، ينطوي على دلالة واضحة على الطبيعة التسلطية للنظام العراقي: فإن ارادة الحاكم تصبح مرادفة لإرادة الله عز وجل. ولكن من غير المعقول ان تركن قيادة سياسية مسئولة إلى هذا التبرير السطحي لأحداث على هذا القدر الكبير من الخطورة.

وفي هذا الصدد، ينبغي التفرقة بين فكرة الغزو، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها، فقد نسلم بأن الخطوات العسكرية التنفيذية قد اتخذت قبل أربعة عشر

يوما من تاريخ الغزو، ولكن القرار السياسي باعتهاد هذا الخيار العسكري كان قد اتخذ قبل ذلك بوقت طويل، ويؤكد المؤلف أن قرار الغزو قد طرح للمناقشة «للمرة الأولى»، وتم اعتهاده في إجتهاع محدود لمجلس قيادة الثورة عقد في يوم ٢٧ يونيو ١٩٩٠ (ص ٢٣ ـ ٢٤ ـ ٣٢ ـ ٥٠). قد يكون صحيحاً أن قرار التدخل العسكري في الكويت قد اتخذ بصفة نهائية في اجتهاع مجلس قيادة الثورة المذكور. ولكن ذلك لا يعني أن الخيار العسكري لم يكن مطروحا للمناقشة قبل ذلك التاريخ وسندنا في ذلك ما رواه المؤلف في مواضع متعددة في كتابه.

وقد نسلم بصحة رواية الملك حسين ـ كما نقلها المؤلف ـ بأن العمل العسكري لم يكن مخططا له، بعد انتهاء الحرب مع ايران في اغسطس ١٩٨٨ (ص ٢٤)، ولكن لا يمنع من أن الخيار العسكري كان من خيارات «الحل الشامل» للعلاقات العراقية الكويتية. ويؤكد وزير خارجية العراق (طارق عزيز) على أن «مقدمات قرار الثاني من آب استمرت على مدى عشر سنوات سبقته» (ص٣٣). معنى ذلك أن التفكير في غزو الكويت كان معاصراً لبدء الهجوم العراقي على إيران، وعلى الرغم من ادعاء السيد سعد البزاز أن العراق ظل متعايشا مع الكويت كدولة مستقلة، وذلك عندما قال في ص ٣٣: (عندما تعامل العراقيون مع الكويت كدولة يمكن التعايش معها، واستقبلوا أميرها كرئيس دولة أخرى ومنعوا نشر الكتب التي تتحدث عن خلفية العلاقة التاريخية بين الكويت والعراق، كذلك كان من الصعب القيام بعملية تعبئة في ٢٥ يوما لمسح ما جرى التعايش معه ٢٥ سنة)(١).

فإن الذي كان يحدث طوال فترة حكم حزب البعث العراقي وبالتحديد منذ مجيء الطاغية إلى الحكم هو على العكس مما يدعيه الكاتب تماما، ويتفق مع حديث طارق عزيز السابق، فقد قام النظام العراقي على امتداد أكثر من عشرين سنة بعملية «غسل دماغ» وتوجيه تربوي آثم لجيل كامل من الشعب العراقي، بدءا بالمناهج الدارسية في المدارس الحكومية والجامعية، مع تشجيع نشر الأبحاث

<sup>(</sup>١) منح سمو الأمير وسام الرافدين، كما إن السفارة العراقية كانت تعد من أكبر السفارات في الكويت.

والدراسات التي تدعى أن الكويت كانت جزءا من العراق لتوليد أوهام في أذهان الناشئة والشباب بأن ذلك الادعاء هو حقيقة تاريخية لا سبيل إلى دحضها، وقد بدأ ذلك واضحا في المناهج الدراسية والأبحاث التي كان من أبرزها كتاب الدكتور مصطفى النجار (التاريخ السياسي لعلاقات العراق الدولية بالخليج العربي)، الذي حشاه بضلالات وادعاءات لا أصل لها عن تبعية الكويت لمحافظة البصرة والذي نشر سنة ١٩٧٥م.

وهكذا فان نظام الطاغية لم يمنع نشر الكتب التي تـزيف الحقائق في ذهن , الناشئة، بل ساعد على تعبئة الشعب العراقي بمشاعر العداء ضد الكويت والكويتيين، والمتتبع لبرامج الإعلام (الإذاعة التليفزيون)، يلاحظ ذلك بصورة لا تخطئها العين، وكأن المؤلف في حديثه عن صعوبة القيام بعملية تعبئة شاملة في خمسة وعشرين يوما، يوميء من طرف خفي إلى تلك الخطة التي وضعت منذ أمد بعيد، أما فيها يتعلق بالتعبئة قبل الحرب مباشرة، فإن مـا حدث يـوم ٨/٢، لم يكن ليتم بهذه الصورة الغادرة وبمثل هذه الضخامة والقوة، لـولا أن يكون قـد سبقه تجهيـز وتحضير وإعداد، ووضع لخطط محددة تمت مناقشتها قبل الغـزو بمدة طـويلة، على الأقـل أطول كثـيرا من تلك الأيام الخمسـة والعشرين التي يذكـرهـا المؤلف، ومـا يحاوله المؤلف هنا لإبعاد الصورة التآمرية عن الطغمة الحاكمة في بغداد يصطدم مباشرة مع الحد الأدنى للتفكير المنطقي، وللحسابات البسيطة التي يـدركها عـوام الناس، إذ لا يمكن أن تحتشد الجيوش العراقية بأسلحتها المختلفة وبأعدادها العظيمة، دون أن يسبق ذلك دراسة عميقة للوضع الاقليمي والدولي من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية، ومحاولة استشراف ردود الأفعال المختلفة التي قد تصدر من كل الدول ذات التأثير المباشر في القضية، ثم إعداد وتجهيز مسرح العمليات ودراسته بصورة تامة من الناحية العسكرية، ثم تحريك القطاعات العسكرية، وما يسبق هذا كله من أعمال استخبارية، كل ذلك لا يمكن عقلا أن يتحقق في خمسة وعشرين يـومـا، عـلى أن أطـاع العـراق في الكـويت وتاريخ هذه الأطماع تجعل من القول بـاضمار فكـرة غزو الكـويت واحتلالهـا أمرا مقبولا ومناسبا، وهذه الفكرة كانت تلقى على الدوام تشجيعا وحضا متتاليا من

الملك حسين ، فقد صرح لرؤساء تحرير الصحف الأردنية أثناء الاحتلال العراقي بأن ضم الكويت إلى العراق كان مشروعا يوشك على أن يوضع موضع التنفيذ لولا قيام الثورة العراقية سنة ١٩٥٨م، والتي أجلت خطط (البيت الهاشمي في العراق والاردن) للقيام به، وأن الخطأ الكبير الذي وقع فيه عبدالكريم قاسم عندما طالب بالكويت هو أنه لم يتجاوز الحدود، بل وقف عندها مكتفيا بالإعلان عن مطالبة، وأن صدام حسين لم يكرر ذلك الخطأ وحقق ما كنا نطمح إليه) (\*).

ولقد كان في عبارات الطاغية التي هدد فيها الكويت في اجتهاع القمة المنعقد في بغداد (٢٨ مايو ١٩٩٠) ما يؤكد تلك النوايا الأثمة التي حاكها في صدره منذ أمد بعيد.

ويروي المؤلف أنه اثناء انعقاد مؤتمر القمة العربية الطارئة في الدار البيضاء، في ١٩٨٩، لمناقشة القضية اللبنانية، طالب الرئيس العراقي بضرورة خروج جميع الغرباء من لبنان، وفي مقدمتهم السوريون، ونزع الغطاء العربي عن وجودهم فيه، ولكنه فوجىء أن السعوديين يطوقون المشروع العراقي (ص٢٠٧). وكان تعليق العراقيين على الموقف السعودي: «ان توفير الغطاء العربي للوجود السوري في لبنان، وابقاء أجزاء من الاراضي اللبنانية تحت الحياية السورية يمثل سابقة، إما أن نرفضها حتى لا تفتح الطريق لسواها، وامّا أن نقبل بها جميعا وتكون فاتحة لنمط جديد من العلاقات العربية، وبخاصة بين الدول الكبرى من جهة وبين الاجزاء المستقطعة منها التي قامت فيها كيانات سياسية صغيرة من جهة أخرى» (ص٢٠٨ - ٢٠٩). وكانت الأشارة واضحة إلى الكويت. ويستطرد المؤلف قائلا أن ذلك الكلام كان يتردد حتى نهاية ١٩٨٩ ولكن يبدو أن السعوديين المؤلف قائلا أن ذلك الكلام كان يتردد حتى نهاية ١٩٨٩ ولكن يبدو أن السعوديين خلال قمة عيان لمجلس التعاون العربي في فبراير ١٩٩٠، الى سحب الاسطول خلال قمة عيان لمجلس التعاون العربي في فبراير ١٩٩٩، الى سحب الاسطول الامريكي من الخليج بحجة انتفاء مبررات وجوده بعد انتهاء الحرب العراقية

<sup>(\*)</sup> كانت دعوة نوري السعيد رئيس وزراء العراق خلال فترة الاتحاد الهاشمي هي أن تنظم الكويت كدولة مستقلة إلى الاتحاد.

الإيرانية (ص١٥٧). ان هـذه الدعوة تنطوي عـلى دلالة واضحة على أن الخيـار العسكري لم يكن غائبا في ذهن القيادة العراقية طـوال عام ١٩٨٩، وقـد تأكـدت هذه الدلالة في مؤتمر القمة العربية الاستثنائية الذي عقد في بغداد في مـايو ١٩٩٠ (ص٠٤ ـ ٤٤).

وقد اكد المؤلف نفسه ان خطوات العراقيين جاءت «كتومة سرية، تجرى في دائرة صغيرة مغلقة من دون أية اثارة مسبقة للحفيظة بمايوفسر عنصر المباغتة والمفاجأة» (ص٢٦، ٢٦).

وكما سبق أن قلنا فإن أية عملية عسكرية كبرى تتطلب اعدادا سياسيا ودبلوماسيا مكثفا لمحاولة امتصاص دور الافعال المضادة المحتملة. وهكذا نلاحظ تلازم التحركات العراقية منذ مطلع عام ١٩٩٠ وكلها تصب في اتجاه واحد هو توفير الغطاء الدبلوماسي لعملية غزو وضم الكويت الى العراق: التحرش بالكويت باثارة قضية أسعار النفط وقضية الديون، وقضية الجزر والحدود، واتهامها بسرقة بترول العراق والمضاربة على الدينار العراقي، واتهامها بالتآمر مع الامبريالية الإمريكية، والحملة الإعلانية ضد الصهيونية التي تسعى إلى تدمير القوة العسكرية العراقية، والتحركات السياسية تجاه بعض الدول العربية (الاردن، اليمن، السودان، موريتانيا، منظمة التحرير الفلسطينية)، والاتصالات الدبلوماسية الشكلية مثل قبول الوساطة المصرية والسعودية. . . . الخ.

وحتى لو سلمنا جدلا برواية المؤلف أن قرار غزو الكويت لم يناقش، ولم يتم إقراراه إلا في أواخر يونيو ١٩٩٠، فإن هذا القول يطرح سؤالا هاما يتعلق بحقيقة هدف العراق من عقد «مؤتمر جدة» في ٣١ يوليو ١٩٩٠ كما سنرى.

وأيا كانت الأسباب أو على الأصح الذرائع التي استند إليها النظام العراقي لتسويغ غزوه للكويت، فإنها لا تكفي بمفردها لتفسير إتباع العراق اسلوب العنف العسكري، لتسوية خلافاته مع دولة الكويت فإن استخدام القوة على هذا النحو السافر، وبصرف النظر عن مشروعيته أو عدم مشروعيته، لابد أن يؤدي إلى ردود

أفعال مضادة من جانب الدول المعنية مباشرة بشؤون الخليج الذي يتمتع بوضع استراتيجي واقتصادي متميز على مسرح السياسة العالمية. وهنا تبرز أهمية «إدارة الازمة» التي خلقها العراق على ضوء دراسته ومدى استيعابه للوضع الإقليمي والدولي، واستشراف ردود أفعال الدول الأخرى، وذلك قبيل الهجوم على الكويت مباشرة، وبعد الاستيلاء عليها.

## الاعداد الدبلوماسي لغزو الكويت:

كيف أدار العراق الازمة الدبلوماسية التي فجرها عندما وجه مذكرة الى جامعة الدول العربية، في منتصف يوليو ١٩٩٠، يطرح فيها مآخذه على حكومة الكويت، ويهدد باستخدام القوة ضد تلك الدولة في حالة عدم انصياعها للمطالب العراقية؟

ان قراءة متأنية لكتاب سعد البزاز تكشف عن سوء تقدير لأسس النظام العالم في مطلع التسعينيات.

# أولا \_ الوضع الإقليمي: العالم العربي، إيران، تركيا:

سبق أن ذكرنا أن قرار غزو الكويت قد اتخذ بشكل نهائي منذ أواخر يونيو ١٩٩٠ على الأقل. ويحق للقارىء أن يتسائل: لماذا تقدم العراق بشكواه ضد الكويت إلى مجلس جامعة الدول العربية، في منتصف يوليو ١٩٩٠؟ هل كان الهدف أن تقوم هذه المنظمة الإقليمية بالدور المنوط بها، وهو العمل على تسوية المنازعات بين أعضائها في إطار تفاوض جماعي بحيث يتم التوصل إلى تسوية مقبولة من أطراف النزاع؟ نحن نشك في ذلك. فقد سبق أن قدمنا أنه عندما طلبت حكومة الكويت من مجلس الجامعة تشكيل لجنة تابعة له تتولى «تسوية نزاع الحدود مع العراق»، رفضت الحكومة العراقية هذا العرض بحجة أن منازعات الدول العربية حول الحدود يجب تسويتها بين الدول المعنية مباشرة، وليس بواسطة لجان تشكلها دول عربية أخرى، ولم يشر سعد البزاز، من قريب أو من

بعيد، إلى هذه الواقعة لأنها تفيد أن العراق يرفض أصلاً مبدأ الوساطة لكي ينفرد بالكويت، ويملي عليها شروطه كاملة، أي الاستسلام. فتقديم شكوى إلى مجلس جامعة الدول العربية كان جزءاً من حملة التشهير التي شنها العراق ضد الكويت منذ ١٩٨٩، وتوفير غطاء دبلوماسي جماعي للعمل العسكري الذي استقر عليه النظام العراقي من قبل. وهذا ماتفصح عنه بوضوح أكبر أعهال «مؤتمر جدة» الذي عقد بناء على وساطة سعودية ومصرية لافساح المجال أمام الطرفين العراقي والكويتي لتسوية النزاع عن طريق التفاوض المباشر بينها.

يخصص المؤلف فصلاً كاملاً «المؤتمر جدة» ص(٧٧ - ٥٥)، ويتضح من سياق حديثه أن الكويت هي المسؤولة عن فشل ذلك المؤتمر، وبالتالي دفعت العراق دفعاً إلى استخدام القوة العسكرية ضدها، فيذكر المؤلف أن الكويتين لم يظهروا «أية مرونة» في موقفهم، ولا استجابوا لما طرحناه ولا اعترفوا بما قاموا به، «وبدا موقفهم متعنتاً، رافضاً بالكامل، ولم يسعوا إلى حل وسط»!! فيا هو ذلك الحل الوسط الذي يقبله العراق؟ يجيب العراقيون عن هذا السؤال بعبارة «شديدة الحزم» وردت على لسان ناطق حكومي عراقي قبيل «مؤتمر جدة» في ٢٧ يونيو الحزم» وردت على لسان ناطق حكومي عراقي قبيل «مؤتمر جدة» في ٢٧ يونيو بكون مهيئاً لإزالة الأذى والعدوان الذي لحق بالعراق، والاستجابة لحقوق العراق يكون مهيئاً لإزالة الأذى والعدوان الذي لحق بالعراق، والاستجابة لحقوق العراق المشروعة»(ص٠٨). وقد لفت رئيس وفد العراق انتباه الشيخ سعد العبدالله إلى اللقاء ينبغي أن «يعتمد فحوى المذكرة العراقية الموجهة إلى جامعة الدول العربية حول التجاوزات الكويتية» (ص١٨).

وقد تحدثت صحف بغداد «عن رفض العراق أن يكون لقاء جدة حفلة لجبر الخواطر وتبويس اللحى، فاما أن يلبي اللقاء ما يطلبه العراق أو يتولى اختيار طريق آخر لانتزاع حقوقه» (ص٨١)، ولاشك أن الوفد العراقي إلى لقاء جدّة كان على علم بقرار الغزو، وهذا مايفسر لهجة التهديد الواضحة والحاسمة التي استخدمها.

مما تقدم يتضح أن «المرونة» التي كانت مطلوبة من جمانب الكويت هي عبارة عن الانصياع الكلي لمطالب العراق، وليس التوصل إلى حل وسط كما ادعى

المؤلف. فإن تعليق تسوية النزاع العراقي ـ الكويتي على شروط يستحيل قبولها من جانب الطرف الكويتي انما يعني أن العراق لم يكن يهدف، في حقيقة الأمر، من وراء مؤتمر جدة إلى التوصل لتسوية توفيقية مقبولة للطرفين، ولكنه أراد توفير غطاء دبلوماسي لعملية الغزو بحجة استحالة التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع بسبب تصلب موقف الكويت، واتخاذ ذلك ذريعة لتبرير استخدام القوة ضد دولة الكويت، فاجتماع جدّة لم يكن إذن سوى مناورة دبلوماسية تقليدية تتبعها الدول ذات النوايا العدوانية لكي توهم العالم بأن الطرف الآخر في النزاع هو الذي دفعها إلى استخدام القوة ضده. وقد استخدمت المانيا النازية وايطاليا الفاشية واليابان هذا الأسلوب بكثرة في الثلاثينيات.

وقد أكدت الوثائق العراقية السرية التي خلفتها القوات العراقية وراءها بعد اندحارها من الكويت، أن أوامر الهجوم على الكويت قد سلمت إلى قيادة القوات العراقية يوم ٧/٣١م.

وبالرجوع إلى الوثيقة (رقم ٢) العراقية (سري للغاية) الصادرة عن الأركان العامة العراقية بشأن تحليل المعركة نجد في (ص٥٧):

أولا: بالساعة ١١,٣٠ صباحاً يوم ٣١ تموز تم استدعاء آمر اللواء الآلي الرابع عشر لاستلام الأوامر بالتمرين على الكويت». (١)

أي أنه في الوقت الذي كان يجري فيه اللقاء بين وفد الكويت والوفد العراقي في جدة لدراسة المشكلة وحلها كان قرار الهجوم قد سُلم إلى القيادات العسكرية التي كانت قواتها جاهزة ومستعدة ومحشودة على حدود الكويت. وهكذا تبين أن الهدف من مشاركة العراق في اللقاء كان تخدير الوضع، والخداع بطرح توجه سلمي عراقي بينها أهل السلاح في طريقهم للعدوان، فالوثيقة رقم (٢) «تحليل عمليات لواء ١٤ حرس جمهوري» تشير إلى أنه كان هناك علم بأوامر العدوان «قبل المعركة بيومين». «انظر وثيقة رقم ١٥».

<sup>(</sup>١) المقاومة الكويتية من خلال الوثائق العراقية إعداد عقيد ركن متقاعد علي عبدالله خليفوه، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت ١٩٩٣.

ومن المفارقات التي يذخر بها كتاب سعد البزاز، وكما جاء على لسان صدام حسين نفسه في وصف التفاهم الذي تـوصـل إليـه مـع الـرئيس المصري حسني مبارك، انه كان من المقرر أن يكون مؤتمر جدّة اجتماعاً بروتـوكوليـاً، ثم ينتقل الاجتماع إلى بغداد ليبحث الكويتيون والعراقيون أمورهم مباشرة بجدية. وقد أعرب الرئيس العراقي عن أمله أن يتوصل الطرفان إلى نتيجة في هذه الاجتهاعات اللاحقة، وأردف قائلاً للرئيس المصري «طمئن الكويتيين» ونحن من جانبنا لن يحصل أي شيء إلى أن نلتقي معهم. . وعندما نلتقي ونرى أن هنــاك امــلا، لن يحصل شيء . . وعندما نعجز عن ايجاد مخرج ، فأمر طبيعي أن لايقبل العراق أن يموت. . ومع ذلك الحكمة هي فوق كل شيء آخر(ص١٧٦). هذه العبارات الأخيرة تكشف عن أسلوب المراوغة والتغرير الذي تتميز به الدبلوماسية العراقية. فقد بادر العراق بغزو الكويت غداة مؤتمر جدة الذي كان من المقرر أن يكون اجتهاعا «بـروتوكـولياً» تعقبـه اجتهاعـات أخرى لبحث النـزاع العراقي ـ الكـويتي بجـدية. ومن نــاحية أخــرى، فإن عبــارات الرئيس العــراقي كما وردت في محضر مقابلته مع سفيرة الـولايات المتحـدة في ٢٥ يوليـو ١٩٩٠(ص١٧٦) تتعارض مـع عباراته عن نفس الموضوع كما أوردها المؤلف في موضع آخـر من كتابـه، فيقول المؤلف أن الرئيس العراقي أبلغ نظيره المصري «ان العراق لن يلجأ إلى استخدام القوة في انتظار ماسيسفر عنه لقاء جدة، وأوصى الرئيس العراقي، مستمعه المصري، بعدم طمأنة الكويتيين حتى لايكون ذلك سبباً في اتخاذهم موقفا متشدداً خلال لقاء جدة» (ص٥٥). هذا التعارض يلقي ظلالاً كثيفة من الشك حول مصداقية الرئيس العراقي، ويسقط الادعاء بأن الكويتيين قبد التقطوا الاشارة الخاطئة (ص٩٥) لأن الرئيس حسني مبارك حوّر في مضمون حديث الرئيس العراقي من حيث حقيقة ومدى الوعد العراقي بعدم استخدام القوة ضد الكويت.

وينقل لنا الأستاذ إبراهيم نافع رئيس تحرير جريدة الأهرام المصرية ما حدث بالضبط في لقاء مبارك وصدام في ٢٤ يوليو ١٩٩٠م وكان ضمن أعضاء الوفد المصري، فيقول:

إن ماحدث بالضبط في لقاء مبارك مع صدام حسين في ٢٤ يـوليو هـو أن الرئيس العراقي قال للرئيس مبارك: (يـاأبا عـلاء إن حكام الكـويت مذعـورون رغم إنني لا أنـوي القيام بـأي عمل عسكـري، وأعتقد إنـك تستطيع أن تنتهـز الفرصة وتطلب منهم ما تشاء وأن تطرق الحديد وهو ساخن، لأنهم سوف يبادرون بالاستجابة لمطالبكم، وسوف يتعاملون معها على نحـو يختلف عن الأسلوب الذي اتبعوه معكم في الماضي، إنني سوف أعمل ـ والحـديث لصدام ـ عـلى بحث كافـة المسائل المختلف عليها في المحادثات التي اتفقنا على إجرائها في جدة ثم في عاصمة البلدين، وآمل في التوصل إلى تسوية مُرضية خلال هذه المباحثات.

#### ويضيف الأستاذ إبراهيم نافع قائلا:

ولقد سألت بنفسي الرئيس صدام حسين ونحن في طريقنا إلى الطائرة، وكان يقف إلى جانبه الرئيس حسني مبارك، عن سر الحشود العراقية، فقال لي بالحرف الواحد وكأنه يتهكم: ياأخ إبراهيم إن الكويت لا تحتاج إلى حشود عسكرية كبيرة (١).

ولي الحقائق الواضحة ومحاولة تزييفها ينتشر في كتاب سعد البزاز بصورة تدعو إلى الدهشة، فاتصالات عرفات قبل العدوان العراقي على الكويت كانت تدور كلها حول بث الطمأنينة في نفوس القيادات الكويتية، والتأكيد على أنه لا توجد أية نوايا عدوانية عراقية ضد الكويت، وفي الوقت نفسه نقل رغبة القيادة العراقية، بأن تدفع الكويت عشرة مليارات دولار للعراق.

#### يقول على منير في كتابه (المؤامرة):

بعد ان غادر مبارك بغداد، وبالتحديد في ٢٨ يوليو التقى ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بالرئيس العراقي، في هذا اللقاء طلب صدام حسين من أبو عهار أن يذهب إلى الكويت ويُقنع الكويتيين بأن يدفعوا عشرة

<sup>(</sup>۱) انظر الفتنة الكبرى ـ عاصفة الصحراء ـ إبراهيم نافع ص: ٩٥. وانظر كذلك: المؤامرة ـ علي منــير ص: ٨٣ وما بعدها.

مليارات من الدولارات، ووصل عرفات إلى الكويت يـوم ٢٩ يـوليـو وكـانت الإجابة الكويتية (١)

وفي حديث سمو الشيخ سعد للمؤلف (علي منير) نقله في كتابه المشار إليه قال: وزارنا أيضا رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وقال أيضا: ياأخ سعد أتيت الآن من بغداد، وبعد أن اجتمع بي رئيس النظام العراقي ومجموعت وأنهم طمنوه، فقلت خيراً، وجاء بعده الأمين العام للجامعة العربية وقال نفس الكلام (٢).

إلى جانب هذه التغطية المدبلوماسية الهشة لعملية غزو الكويت، اتخذ العراق عدة خطوات لكسب تأييد بعض الدول العربية لعملية الغزو من جانب، وتحييد الدول العربية الأخرى التي كان من المحتمل أن تعارض غزو الكويت من جانب آخر. من هذه الخطوات نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:

- ١ ــ التدخل إلى جانب العهاد ميشيل عون في لبنان بغية الضغط على سوريا واستمرار تورطها في مستنقع الحرب الأهلية اللبنانية، ومن ثم ثنيها عن التدخل في أزمة الخليج التي كان يزمع تفجيرها.
- ٢ ـ تقديم المساعدة إلى نظام الحكم العسكري في السودان الذي لم يخف عداءه لنظام الحكم في مصر لكي يضغط على مصر عند حدودها الجنوبية فتنصرف عن الاهتمام بما يجري في منطقة الخليج. كذلك فإن حماس صدام حسين لانضام مصر إلى «مجلس التعاون العربي» كان من منطلق تحييدها في أية مواجهة يثيرها في الخليج. ولنا عودة إلى العلاقات العراقية ـ المصرية.
- ٣ ـ الاصرار على انضهام اليمن إلى «مجلس التعاون العربي»، واستخدام نفوذه في تسريع إعلان وحدة اليمن في مايو ١٩٩٠ (ص٢٨) بهدف الضغط على المملكة العربية السعودية عند حدودها الجنوبية. كذلك فإن تمسك العراق

<sup>(</sup>١) المؤامرة \_ علي منير ص: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص: ٨٩.

بابرام معاهدة عدم اعتداء مع المملكة العربية السعودية كان بهدف طمأنة تلك الدولة وتحييدها عن أي مواجهة عسكرية قد تنشب بينه وبين الدول الغربية بسبب غزوه واستيلائه على الكويت. ولنا عودة إلى العلاقات العراقية ـ السعودية.

التدخل لحسم الصراع بين موريتانيا وبين السنغال لصالح الموريتانيين (ص ٢٧ ـ ٢٨) بهدف كسب تأييد موريتانيا للسياسة العراقية من جانب، والضغط على المملكة المغربية بشأن تسوية قضية الصحراء الغربية من جانب آخر.

يتضح من كل ماتقدم إن إدارة العراق لنزاعه مع الكويت ارتكزت على نية استخدام القوة، وليس على أسلوب التسوية السلمية، فقد كانت جميع الفرص متاحة أمامه لتسوية خلافاته مع الكويت في إطار من التعاون العربي البناء الذي بدأ يترسخ بعد وقف إطلاق النار في الحرب العراقية الايرانية، ولكن النظام العراقي أهدر جميع هذه الفرص، وعقد العزم سلفاً على استخدام القوة العسكرية لأن الأمر بالنسبة له لم يكن مجرد تسوية قضايا خلافية مع الكويت بقدر ما كان فرض هيمنة العراق على تلك الدولة، ومن بعدها دول الخليج الأخرى، واستخدام هذه الهيمنة لتحقيق زعامة عراقية زائفة للعالم العربي كله، ومجداً شخصياً لصدام حسين بوصفه موحد الامة وقائدها!! (١)

وإذا كان صدام حسين قد نجح في استهالة بعض الحكومات العربية إلى موقفه من الكويت، فقد فشل تماماً في تقديره لمواقف أهم الدول العربية التي لها علاقات وثيقة ومباشرة مع دول الخليج العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا. فإن أهداف صدام حسين الحقيقية في منطقة الخليج لم

<sup>(1)</sup> ترك الجيش العراقي بعد اندحاره من الكويت مجموعة كبيرة من الخرائط التي أصدرتها القوات المسلحة العراقية، وتغطي تلك الخرائط التفصيلية جميع دول مجلس التعاون لاقطار الخليج العربية. كما كان ضمن لوحات أرقام السيارات التي جلبت إلى الكويت خلال الاحتلال العراقي لوحات كتب عليها (العراق/ الدمام) و(العراق/ الدوحة). وهذا يدل على أن الهدف لم يكن الكويت فقط.

تكن غائبة عن فكر واهتهامات حكومات تلك الدول، ولذلك أصيب النظام العراقي بصدمة حقيقية عندما وقفت هذه الحكومات وقفة حازمة وحاسمة ضد غزو العراق للكويت كها سنرى.

أمّا بالنسبة لتركيا، فقد توقع الساسة العراقيون أن تنظل ساكنة إزاء غزو العراق الكويت، ففي عهد حكومة توركت أوزال تمت تسوية القضايا المعلقة بين البلدين بشأن تشغيل أنبوب النفط العراقي عبر تركيا، وبشأن قضايا الأمن المشترك على الحدود، وتسوية جميع الأمور المتعلقة بالعقود التجارية(ص٢٧٥). وجدير، بالذكر أن تركيا كانت تحصل على ٧٠٠ مليون دولار مقابل تدفق النفط العراقي عبر انبوب النفط الذي يمر في أراضيها. وفي محاولة واضحة لرشوة الحكومة الـتركية، عـرض النائب الأول لـرئيس الوزراء العـراقي في اليوم الثـالث في غـزو الكويت (٥/٨/ ١٩٩٠) تسهيلات كبيرة يحصل عليها الأتراك من النفط العراقي مقابل عدم اتخاذ قرار بإغلاق خط الأنابيب المار عبر أراضيهم، وعدم الانضهام إلى تحالف غربي كان يتم تشكيله ضد العراق. وجدير بالذكر أيضاً أن العلاقات التجارية العراقية \_ التركية، بما فيها تجارة الترانزيت، كانت في تزايد مطرد بحيث أصبح العراق ثىالث شريك تجاري لتركيا، وان الصادرات التركية إلى العراق كانت تزيد عن ٨٠٠ مليون دولار سنوياً. كذلك تمكنت الدولتان من محاصرة المشكلة الكردية التي تؤرق أمنهما الداخلي. وبالسرغم من أن اعلان العراق، في ١٩٨٩، عن تجربة إطلاق صاروخ العابد الحامل للأقيار الصناعية قد أثار شكوك الحكومة التركية حول أهداف ونوايا العراق(ص٢٧٨)، وبالرغم من أن مشكلة الميـاه بين البلدين، التي انفجـرت في منتصف ينـايـر ١٩٩٠، قــد عكــرت صفــو العلاقات بين تركيا من جانب، والعراق وسوريا من الجانب الآخر (ص٢٧٧)، فقد اعتقدت الحكومة العراقية بأنه «لم تكن هناك مشكلات سياسية وأمنية وعسكرية حادة بين البلدين» (ص٢٧٨) تدعو تركيا إلى اتخاذ موقف معاد للعراق إذا أقدم على غزو الكويت. ولذلك فوجئت القيادة العراقية بحدة الموقف الـتركي المعارض لعملية الغزو. وكما جاء على لسان طه ياسين رمضان: «اذا كانت هناك مفاجأة فانها تتمثل في موقفي الرئيسين التركي تـوركت أوزال والمصري حسني

مبارك، فقد كنا نعرف أنهما مرتبطان بالسياسة الأمريكية، ولكننا لم نتـوقع، بـرغم ذلك، أن يتخذا موقفا مبالغاً فيه ضد العراق» (ص٢٨١).

لايتسع المقام لتحليل طبيعة العلاقات العراقية ـ الـتركية قبيل غزو العراق للكويت (١)، ولكن المقتطفات السابقة من كتاب سعد البزاز تفيد بأن ترجيح العراقيين أن تتخذ تركيا موقفاً محايداً ازاء غزو الكويت كان مبنياً على اعتبارات مصلحية ضيقة كان في الإمكان تعويضها بسهولة (٢)، وليس على اعتبارات استراتيجية عامة ودائمة، فإن الحكام في تركيا ـ وكذلك في ايران ـ يقدرون تماماً أهمية القواعد الجيوسياسية الموضوعية ويلتزمون بها مهما تباينت مواقفهم الايديولوجية، إذ أن استيلاء العراق على الكويت كان من شأنه أن يقلب التوازن الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط بأكملها رأساً على عقب لصالح العراق، وسيترتب على ذلك تقليص دور تركيا الإقليمي التي تسعى منذ انتهاء «الحرب

<sup>(</sup>۱) أنظر د/ نازلي معوض: «تركيا وإيران وكارثة الخليج الثانية (مقارنة تحليلية) »، مجلة العلوم الاجتماعية (جامعة الكويت)، المجلد ۱۹، العدد الأول / الثاني، ربيع/صيف ۱۹۹۱، ص ۹ ـ ٤٣ - «التقارب التركي الغربي في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية المعاصرة»، في العملاقات العربية التركية من منظور عربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة ۱۹۹۱، ص ٣٠٩ ـ ٣٥٨ ـ ٣٠٨.

<sup>«</sup>هاني رسلان»: «تركيا وأمن الخليج»، السياسة الدولية (القاهـرة)، العدد ١٠٥، يـوليو ١٩٩١، ص ١١١٤.

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام: التقرير الاستراتيجي العربي لعــام ١٩٩٠، ص ١٤٩ ـ ١٥٦، ولعام ١٩٩١، ص ١٣٧ ـ ١٤٦، القاهرة ١٩٩١ و١٩٩٢ على التوالي.

نبيل عبدالفتاح: «العرب في النظام العربي إلى النظام الشرق أوسطي تحت التشكيل»، السياسة الدولية (القاهرة)، العدد ١١١، يناير ١٩٩٣، ص ٤٦ ـ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) حصلت الحكومة التركية على تعهدات بتعويضها في الخسائر الناجمة عن الأزمة التي فجرها العراق بمساعدات مالية واقتصادية من الولايات المتحدة وأوروبا العربية والبابان، إضافة إلى السعودية والكويت، وأصبحت السعودية تحتل المرتبة الأولى بدلاً من العراق في قائمة الدول المصدرة للنفط الى تركيا. كما رفعت الولايات المتحدة القيود العسكرية المفروضة على تسليح تركيا منذ قيامها بغزو قبرص في ١٩٧٤، ومنحت أنقرة مساعدات عسكرية اضافية، الأمر الذي مكنها من أن تصبح أكبر قوة عسكرية فعالة في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب اسرائيل.

الباردة» إلى تدعيم ذلك الدور بانفتاحها على جميع دول الشرق (إيران، والدول الخليجية الآخرى وألجمهوريات الاسلامية في وسط آسيا التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق)، وليس فقط إلى انفراج علاقاتها مع العراق. هذه الاعتبارات الجيوسياسية هي التي أدت في نهاية الأمر إلى اتخاذ موقف متشدد وحاسم ضد العراق في احراز نصر سريع في حرب تحرير الكويت(۱).

والغريب في الأمر أن سعد البزاز قد أشار إلى هذه الاعتبارات الجيوسياسية العامة والتي أكدتها مراكز بحوث ودراسات في العراق. فكان معلوماً في بغداد أن تركيا لن تقبل استيلاء العراق على الكويت، ومايترتب على ذلك من توسيع للدور الاقليمي للعراق على حساب دور تركيا في المنطقة (ص ٢٧٩). ومع ذلك فإن النظام العراقي، جرياً وراء الأوهام، لم يأخذ هذه الاعتبارات مأخذ الجد اعتقاداً منه أن مصالح تركيا الحالية والمباشرة مع العراق سوف تحول دون انضامها إلى الجبهة المضادة له، ولذلك أصيبت القيادة العراقية بمفاجأة عندما سارعت تركيا بالانضهام المعاقب ضد العراق. ولتفسير هذا السلوك التركي «المفاجيء»، لجأت القيادة العراقية كعادتها إلى مسوغات مفتعلة تستند في جوهرها إلى فكرة «التآمر» بين تركيا الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج (السعودية والكويت). فادعت أن الولايات المتحدة هي التي أوعزت إلى حلفائها الأغنياء في السعودية والكويت لتعويض تركيا على الفور عن خسائرها في حالة إغلاق أنبوب النفط العراقي لتعويض تركيا على الفور عن خسائرها في حالة إغلاق أنبوب النفط العراقي (ص ٢٧٨)، «ودفعت الكويت بدفع حوالي ٠٠٠ مليون دولار»!! (ص٢٨٢) (في الحقيقة تعهدت الكويت بدفع حوالي ٠٠٠ مليون دولار)، ووعدت السعودية السعودية المعودية المعودية المعودية السعودية المعودية السعودية المعودية الم

<sup>(</sup>۱) صحيح أن تركيا قد حرصت على عدم الاشتراك مباشرة في حرب برية ضد العراق، ولم ترسل قوات عسكرية للانضهام الى قوات الحلفاء في الخليج ولكنها أصبحت طرفا أصيلاً في الجبهة الدولية المضادة للعراق، وقامت بدور حاسم في احراز نصر سريع في حرب تحرير الكويت. ففي استجابة سريعة قامت تركيا باغلاق خط أنابيب النفط العراقي، وساهمت بدور كبير في فرض حصار اقتصادي صارم على العراق، وسمحت باستخدام قواعدها لمهاجمة أهداف عراقية، وقامت بحشد قوات كبيرة على الحدود لتشتيت جهد العراق العسكري واشغاله بامكانية فتح جبهة برية أخرى في الشهال. النخ.

«بتمويل برنامج تصنيع طائرة (اف١٦)، وتقديم عون مالي سريع لمنع انهيار الاقتصاد التركي (ص٢٨٢). . الخ». من ناحية أخرى، وإمعاناً في تجريح الموقف التركي، بدأت وسائل الاعلام العراقية تتحدث عن أطهاع تركيا الامبريالية واحياء دعوات قيام تركيا «عظمى» تبسط نفوذها على بقايا الاتحاد السوفيتي من دول وسط آسيا، وتصطدم بأية قوة اقليمية منافسة (ص٢٨٩). فكأن موقف تركيا المتشدد ضد العراق «قام على المغامرة (بالمضمون القليل) لكسب (كثير من مستقبل غامض)» (ص٢٨٢)، ولذلك يتوقع سعد البزاز (ص٢٨٩) أن تركيا الغربية (اشارة إلى الصراع الايراني ـ المتركي على آسيا الوسطى)، ومن حافيات تركيا الغربية حتى أعهاق بلاد البلقان» (إشارة الى اليونان وتفكك جمهورية يوغوسلافيا).

إن منطق النظام العراقي الفاسد في توقعاته الخاطئة لسلوك تركيا ينطبق أيضاً وربما بشكل أوضح على تقييمه لموقف إيران (١) من العراق في حالة إقدامه على احتلال الكويت. فبالرغم من توقف الصراع العسكري بين البلدين، في أغسطس ١٩٨٨، ظلت العلاقات بينها متوترة وعدائية، على عكس العلاقات العراقية ـ التركية التي تميزت، قبيل غزو الكويت، بوضع التعاون أكثر منها بوضع الصراع. كان طبيعياً إذن أن يتوقع العراق معارضة إيرانية قوية لعدوانه ضد الكويت لما يترتب على ذلك من احداث اختلال في التوازن الاستراتيجي والأمني في الخليج لصالح العراق وضد المصالح الإيرانية في المنطقة. وفعلاً أعلن الرئيس

<sup>(</sup>۱) نفس المراجع الواردة في الهامش السابق بالاضافة إلى: أحمد مهابة: «إيران وأمن الخليج»، مجلة السياسة المدولية (القاهرة، العدد ١٠٥، يوليو ١٩٩١، ص ٩٦- ١٠٣؛ د/ نيفين عبدالمنعم مسعد: «التوجه الجديد للجمهورية الايرانية الثانية: الأولويات ـ الأدوات ـ الكوابح»، بحث غير منشور قدم إلى الندوة الفرنسية المصرية الرابعة التي عقدت في Aixen Provence عيف ١٩٩٢، من ٢٣ صفحة؛ التقرير الاستراتيجي العربي لعام ١٩٩٠، ص ١٤٠ ـ ١٤٨، ولعام ١٩٩١، ص ١٣٠ ـ ١٣٨ (مرجع سابق)؛ ابراهيم نوار: «إيران تبحث لنفسها عن دور اقليمي جديد»، جريدة الأهرام (القاهرة) ١٩٩٢/٢/٧.

الايراني (علي أكبر هاشمي رافسجاني) أن حكومته لن تقبل الاحتلال والضم العراقي للكويت بأي شكل من الأشكال، وإن إيران لاتزال تعترف بالكويت المستقلة (۱) وصرح وزير الخارجية الايرانية من جانبه: «لانستطيع قبول أي تغيير في حدود الكويت البرية والبحرية» (۲). ومع ذلك أقدم العراق على الاستيلاء على الكويت غير مكترث بالاعتراض المتوقع من جانب إيران. والسؤال الدي يطرح نفسه هو: لماذا أقدم العراق على هذه الخطوة التي تبدو غير عقلانية؟

قد يتبادر إلى النهن أن النظام العراقي اعتقد أن إيران، بعد هزيمتها في حرب الخليج الأولى على يد العراق، عاجزة عن اتخاذ موقف حاسم من قضية الكويت، ولن تتجاوز معارضتها مستوى الاحتجاج الدبلوماسي، هذا التفسير لاينذكره سعد البزاز بالرغم من أنه يتسق ونظرة الاستعلاء التي تميز بها موقف العراق من إيران من حيث المبدأ لوجود قوات عسكرية أجنبية في منطقة الخليج.

صحيح إن ردود أفعال قطاعات عريضة من القوى السياسية الايرانية التسمت بالرفض العقيدي القاطع للوجود العسكري الأجنبي في منطقة ومياه الخليج. وافترضت القيادة العراقية إن الايرانيين قد يتخلون عن عدائهم التقليدي للعراق، والتعاون معه «مادام العدو المشترك، صار أمام الأبصار» (ص٤٤٨، ٤٥١). و«إذا استطاعت أميركا أن تكسر العراق فلن يبقى، عندئذ، نظام وطني أو تيار وطني أو حزب وطني في المنطقة إلا وسيطحن» (ص٤٥٣). وظن العراق في لحظة من الزمن أن بالامكان اقامة صفقة تفاهم مع إيران لحثها على التحالف مع العراق في مواجهة «الشيطان الأكبر» الذي جاء إلى المنطقة (ص٣٥١). وهكذا فاجأ العراق العالم كله بمبادرة صدام حسين، يوم (ص٣٥٦). تضمنت اذعان العراق الكامل لجميع مطالب الحكومة

<sup>(</sup>١) العرب في النظام العربي إلى النظام الشرق أوسطي تحت التشكيل، نبيل عبدالفتاح، مرجع سابق ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع

الايرانية، وإهدار جهود ودماء وأموال انفقت في حرب عبثية مع إيران دامت لثماني سنوات. فقد وافق الرئيس العراقي على اعتماد اتفاقية الجزائر لعمام ١٩٧٥ كأساس لحل قضية الحدود بين البلدين في شط العرب، وأعلن عن بدء سحب القوات العراقية من الأراضي الايرانية التي كان يحتلهما بالفعل، وأن يتم تبادل فوري وشامل لكل أسرى الحرب المحتجزين في كل من العراق وإيران، كما عرض العراق تسليم إيران ١٠٪ من عائدات النفط الكويتي لمدة ثلاثين عاماً (١).

وأخيراً فاجأ العراق العالم كله بهبوط الطائرات الحربية والمدنية العراقية في المطارات الإيرانية ظناً منه أنه ينقذ سلاحه الجوي من التدمير، أو أنه أراد بذلك توريط إيران في الحرب إذا قامت القوات الحليفة بتدمير تلك الطائرات وهي قابعة في المطارات الإيرانية .

هذه التنازلات الاستسلامية بنيت على افتراضات وظنون لم يكن لها أي أساس على أرضية الواقع الجيوستراتيجي في منطقة الخليج. صحيح أن القوى السياسية الايرانية ترفض الوجود العسكري الاجنبي في المنطقة، ومع ذلك فإن الموقف الرسمي للحكومة الايرانية هو أن إيران لاتمانع في وجود تلك القوات لاخراج العراق من الكويت مادام وجودها مؤقتاً بانهاء الأزمة (٢٠). يضاف إلى ذلك، وفي عبارة المؤرخ يونان لبيب رزق، «قد يكون من البلاهة تصور حكومة في طهران لاتسعد بتحطيم الآلة العسكرية العراقية حتى لو تم ذلك على أيدي «الشيطان الأكبر». فإن بقاء القوة العسكرية العراقية سليمة، بل ومتجددة، كان يعني بالنسبة لأي نظام في إيران استمرار الوقوع تحت التهديد العراقي، ناهيك عن إعاقة تحقيق النفوذ الإيراني في المنطقة»(٢٠). وقد اعترف سعد البزاز بأن توقعات العراق لم تكن دقيقة وأرجع ذلك إلى قيام إيران «بعملية تضليل منظمة» (ص٤٥٣)، وليس إلى انعدام بصيرة القيادة العراقية.

<sup>(</sup>١) د/ يونان لبيب رزق: «حرب الخليج الثالثة»، مجلة المصور(القاهرة). ١٩٩٣/٢/١٢، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٢) د/ نازلي معوض: «تركيا وإيران وكارثة الخليج الثانية» مرجع سابق، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣) د/ يونان لبيب رزق: المرجع السابق.

وهكذا أخطأ النظام العراقي في توقعاته لردود أفعال معظم الـدول العربية ودول الجوار الأخرى إزاء غزو الكويت وضمها قسراً إلى العراق.

#### ثانيا \_ البيئة الدولية:

لقد قام العراق بمغامرته في الكويت في فترة شهد فيها النظام الدولي عدداً من المتغيرات الجذرية، وهي المتغيرات التي بدأت في الاتحاد السوفيتي ودول أودوبا الشرقية منذ ١٩٨٥، وخاصة منذ ١٩٨٩ (١).

ولايتسع المقام لتحليل متعمق للرؤية العراقية لتلك التغيرات يكفي فقط أن نبرز بعض التناقضات التي شابت هذه الرؤية بحيث أصبحت بعيدة كل البعد عن واقع الحياة الدولية الجديدة. وكان ينبغي أن يستوعب العراق هذه التغيرات ويتفاعل معها، ولكن ضيق الافق السياسي للقادة العراقيين أدى إلى الخطأ الفادح الذي وقع فيه النظام العراقي إذ ظلت الأمور تعالج من منطق استمرار هيكلية «الحرب الباردة» بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ولذلك اتسم غزو

<sup>(</sup>١) التقرير الاستراتيجي العربي للأعوام من ١٩٨٥ إلى ١٩٩١؛ معهد البحوث والـدراسات العـربية: الوطن العربي والمتغيرات العالمية، القاهرة ١٩٩١.

د/جمال زهران: «أزمة الخليج في مواجهة النظام العالمي الجديد» مجلة السياسة الدولية (القــاهرة)، العدد (١٠٣)، يناير ١٩٩١، ص ٨٠-٨٦.

د/ ودودة بدران: ﴿أَزَمَةُ الْحُلْمِجُ وَالنَظَامُ الدُولِي﴾، مجلة العلوم الاجتماعية (جامعة الكويت)، المجلد ١٩٠، العدد الأول/ الثاني، ربيع / صيف ١٩٩١، ص٥٥ - ٧١،

د/ نادية محمود مصطفى: وأزمة الخليج والنظام الدولي، د/ أحمد الرشيدي، (محرر): الانعكاسات الدولية والاقليمية لأزمة الخليج، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، ١٩٩١.

د/ محمد السيد سعيد: مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج، الكويت: المجلس الوطني للثقافة، سلسلة عالم المعرفة، رقم ١٩٩٨، ١٩٩٢.

د/ محمد السيد سليم: «العرب فيها بعد العصر السوفيتي»، مجلة السياسة الدولية، العدد (١٠٨)، ابريل ١٩٩٢، ص ١٤٦ ـ ١٦٥. احمد ابراهيم محمود: «ظاهرة الصراع الدولي في عالم ما بعد الحرب الباردة»، مجلة السياسة الدولية، العدد (١٠٩)، يوليو ١٩٩٢، ص ١٤٩ ـ ١٥٧.

الكويت برعونة بالغة قامر فيه صدام حسين بمستقبل العراق بل ومستقبل الأمة العربية كلها. وفي هذا الصدد نقتصر على تقييم النظام العراقي للموقف المتوقع من الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الدولة العالمية الأكثر اهتهاما بمنطقة الخليج، والمواقف المتوقعة في كل من الاتحاد السوفيتي وفرنسا على أساس ما كان لهما من علاقات متميزة مع العراق قبل غزو الكويت.

### العراق والولايات المتحدة الأمريكية:

من المفارقات التي نجدها في كتاب سعد البزاز تلك الازدواجية بين التوجه الفعلي للسياسة العراقية والخطاب السياسي العلني، فمن جانب، يتكشف لنا خط ثابت في السياسة العراقية \_ وذلك قبل غزو الكويت، وخلال الاحتلال،، وبعد حرب تحرير الكويت \_ يتمثل في خطب ود الولايات المتحدة والسعي الحثيث الى التعاون معها ليس فقط في منطقة الخليج، ولكن أيضاً في الشرق الاوسط بأكمله، على أساس عقد صفقات سياسية تقوم على حسابات الربح والخسارة. ومن الجانب الآخر، يشن النظام العراقي حملات إعلامية عنيفة ضد ما يسميه «تحالف شيوخ الخليج مع الامبريالية الأمريكية المتحالفة مع الصهيونية ضد العرب». ومن الطبيعي أن نتوقع فشل إدارة أزمات دولية حادة مثل أزمة غزو الكويت بسبب هذه الازدواجية بين القول والفعل.

يقول المؤلف أنه «طوال المدة من سنة ١٩٨٤، عندما أعيدت العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وبغداد، وحتى ١٩٨٨ عندما انتهت الحرب العراقية ـ الايرانية، نشط العراق ليحذف وصف التطرف عن سياسته الخارجية وصورة قياداته أمام الملتقى الأمريكي (ص١٣٢). كما أراد العراق أن يقدم سياسته في صورة «العقلانية القادرة على تمثيل الذات الوطنية والإرادة العربية، حتى يُعامل العراق بالثقل الذي يسعى ليكون عليه» (ص١٤٩). وأثناء زيارة لواشنطن، في مارس ١٩٨٩، أشار وكيل الخارجية العراقية إلى أن بغداد تحتل المرتبة الثانية في تعامل العرب التجاري مع الولايات المتحدة، كما أكد «التزام العراق بعدم

تشجيع الإرهاب وإبلاغ السلطات الأمريكية عن أية عملية تستهدف مصالحها»(ص١٤٤). وقد خرج المبعوث العراقي من لقاءه مع وزير الخارجية الأمريكي (جيمس بيكر) باستنتاج مريح حول «اعتراف الولايات المتحـدة بالـدور الإقليمي للعراق واعتباره شريكاً أساسياً في قضايا المنطقة التي تتجاوز أوضاع الخليج والعلاقات العراقية ـ الإيرانية» (ص١٤٤). ويستطرد المؤلف في وصف قناة التفاهم بين بغداد وواشنطن قائلا: إن «الرئيس صدام حسين أبلغ سفيرة الولايات المتحدة «ابريل جلاسبي»، وبعدها القائم بالأعمال الأمريكي «جـوزيف ويلسون» في أثناء لقائه بهما على التوالي قبل دخول الكويت وبعده: إن العراق يتفهم حرص أمريكا على ضهان تدفق النفط إليها وبأسعار متوازنة وأنه يستطيع أن يضمن ذلك الأمريكا» (ص١٤٩). وفي موضع آخر، يصف المؤلف مقابلة صدام حسين مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي (جون كيـلي)، في ينايـر ١٩٩٠، على النحو التالي: خرج (جون كيلي) بانطباع إيجابي عن إمكانية تطوير العلاقات الثنائية، بعـد أن استمع إلى كلمات إشـادة بسياسـة الرئيس الأمـريكي ومـواقف وزير خارجيته آنذاك» (ص١٥٨). أما العراقيون فقد استنتجوا «ان المبعوث الأمريكي متفهم للدور الاقليمي الذي يتمتع به العراق، وإن الادارة الحكومية في واشنطن ستظل تـرفض العقوبـات التي اقترحهـا أعضاء في الكـونغرس ضـد العراق» (ص١٥٨).

وأخيراً، وقبل أسبوع واحد من غزو الكويت، يصف صدام حسين الرئيس الأمريكي (جورج بوش) بأنه «لم يرتكب خطأ تجاه العرب» (ص١٧١). وفيها يتعلق بموضوع الكويت، فإن العراق يفضل التعامل مع واشنطن التي كانت تملك أكثر الأوراق حسماً عشية الانفجار، فهي الطرف الذي يوفر الحماية والتشجيع للكويت، وتستطيع أن تحدد اتجاهات الموقف الكويتي في لقاء جدة. ثم إن بغداد كانت ستفضل التعامل مع السيد لامع التابع!! (ص ٦٣، لاحظ نغمة التعالي ونظرة صدام حسين الدونية إلى الكويت). وكما جاء على لسان الرئيس العراقي: «الذي يصادق العراق لا أظنه يخسر» (ص١٧١).

لكن، ومن ناحية أخرى، نجد في الكتاب نفسه صورة للعلاقات العراقية الامريكية مناقضة تماماً لما سبق. فقد قابل وزير الخارجية العراقي نظيره الامريكي في واشنطن، في أكتوبر ١٩٨٩، ليبلغه «انزعاج العراق من ضلوع الولايات المتحدة في مؤامرة لاغتيال القيادة العراقية وتغيير نبطام الحكم» (ص٠٥٠ -١٥٢). يضاف إلى ذلك أن تطلع العراق إلى القيام بدور «الدولة الاقليمية القائد»، أدى إلى «الاحتكاك بين دور الحماية العراقية، ودور الحماية الأمريكية للخليج» (ص١٣٥). ويـذهب التحليـل العـراقي إلى أن «من وفـر الحـمايــة في السنوات الماضية (في مواجهة الخطر الايراني)، هو الأحق في مـواصلة ممارســة هذا الـدور» (ص١٣٦). أمّا الـولايات المتحـدة فقد حـذرت دول الخليج العـربي من خـطورة القوة العسكـرية العـراقية عليهـا، وقد أشـار إلى ذلك الجنـرال (نورمـان شوارزكوف) في محاضرة له سنة ١٩٨٩ عندما ذكر: «أن العراق صار قوة مهددة لأمن حلفاء أمريكا في الخليج»(ص١٣٧)، وإن أمريكا هي التي ستوفر «قوة الصد والغطاء السياسي» لمقاومة هذا التهديد. وقد فضل حكام المنطقة «الحامي الأمريكي على الحامي العربي» (ص١٣٦) وهكذا لم تعد الحماية الامريكية ضد الخطرين التقليديين ـ السوفييتي والايراني ـ ولكن «ضد الأخ الحامي الذي رفض دوره في الحماية» (ص١٣٦).

ويستطرد المؤلف إلى القول بأنه «لولا توفر غطاء الحماية الامريكية» لما تجرأت الكويت على الاحتكاك بالعراق (ص١٣٦). وكان رد فعل العراق على هذا الموقف الأمريكي المعادي له هو المطالبة، في فبراير ١٩٩٠، برحيل الأسطول الأمريكي بعد أن انتفت مبررات وجوده هناك (ص١٦٠).

وهكذا يصل سعد البزاز إلى فكرة «عقدة صناعة العدو»، وهي الفكرة التي استند إليها محمد حسنين هيكل من قبل في تفسير أزمة وحرب الخليج الثانية (١). فقد وحدت الادارة الامريكية «أن لا أحد يشكل تحدياً جاهزاً مباشراً يمكن تصنيع صورته كعدو يستحق المواجهة غير العراق» (ص ١٥٣-١٥٤). أمّا العراق فقد

<sup>(</sup>١) محمد حسنين هيكل: المرجع السابق، ص ٢١٥ ـ ٢٢٨.

بدا هو الآخر و (كأنه به حاجة لتحديد عدوه الجديد» (ص١٥٥)، وبدت له أمريكا أنها ذلك العدو (الذي يتحسب له العراق ويخشى منه ويترتب عليه أن يقاومه» (ص٢٥١). وتفريعاً على هذه الفكرة يرى المؤلف أنه، منذ إعلان العراق شكواه من مواقف الكويت وسياساتها، تعمدت الإدارة الاميركية عدم الاتصال المباشر بالعراق لاجراء حوار شامل «يبدد الشكوك ويقدم الضهانات» (ص٣٦). وبدا أن واشنطن ـ التي أصدرت تحذيرين عبر وسائل الاعلام ـ وكأنها «ترغب من الناحية العملية في وقوع الانفجار لامنع وقوعه» (ص٢٤). وغندما صدر أول تصريح علني عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية، يوم ١٩/٧/١٩ وأعلن فيه «ان الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الدفاع الفردي والجهاعي لاصدقائنا في الخليج» (ص٤٥)، وصف صدام حسين هذا التصريح بأنه يعني «انحيازاً واضحاً ضد العراق» (ص٤٥).

مما تقدم، يبدو أن العراق أدار أزمته الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بسبب تهديداته للكويت وفقاً للأسلوب المعروف باسم «الجزرة والعصا». فعندما فشل في اقناع الحكومة الأمريكية باتخاذ العراق ركيزة للأمن الاقليمي، هدد بقاومة التدخل الأمريكي في المنطقة. وفي هذا الصدد، تبدو أهمية طرح السؤال التالي: هل كانت قوة العراق كافية على التكافؤ مع القوة التي يمكن للولايات المتحدة وحلفائها حشدها، وهي القوة التي أعدت أصلاً لخوض حرب ظلت عتملة على مدى نصف قرن مع الاتحاد السوفيتي وحلفائه؟

يقول المؤلف: لقد أجاب العراقيون أنفسهم عن هذا السؤال وأجمعوا على أن «معرفة قدرات الطرف الآخر العسكرية، ولاسيها تفوقه في الطيران والحرب الالكترونية، لم يمنع من قبول العراق للتحدي والاستجابة له " ص(٢٨).

وكم قال الرئيس صدام حسين للسفيرة الأمريكية: «نحن نعرف أنكم قادرون على إلحاق أذى بنا، لكن نحن أيضاً قادرون على إلحاق أذى بكم» (ص ١٧٠) ولم يوضح المؤلف كيف يمكن للعراق إلحاق الأذى بالولايات المتحدة وبحلفائها ولكن يبدو في سياق عرضه لإدارة حرب الخليج أن الاسلوب الذي

سوف يتبع هـو القيام بـأعمال تخـريبية وإرهـابية واسعـة ضد المصـالح الأمـريكية ومصالح المتحالفين معها في الوطن العربي وفي العالم. من نـاحية أخـرى ـ وهذه نقطة أهم \_ فإن النظام العراقي سوف يعمل على إثارة الوجدان العربي والإسلامي معتمداً على المساندة الشعبية التي يفترض أنه سوف يتمتع بها في معظم البلدان العربية والإسلامية بحيث تتبلور تلك المساندة لتصبح قوة ضغط مؤثرة ضد الحكومات التي تتخذ مواقف متشددة ضد العراق (ص٤٧٣ و٤٨٣). وفعـلا استخدم صدام حسين هذا الأسلوب من أساليب الحرب النفسية في النداء الذي وجهه إلى العرب والمسلمين كافة، في يوم ١٠ /٨/ ١٩٩٠ الـذي تضمن أيضاً التحريض على الثورة ضد حكام الخليج وضد حكم حسني مبارك في مصر (ص ١٢٣ - ١٢٦). أمّا من الناحية العسكرية الصرف، يقول المؤلف: «تتغلب على العقل العراقي عقيدة عسكرية تؤمن بإعطاء الاولوية لسلاح المشاة على صنوف الحرب الأخرى، لأن الجنود العابرين فوق الأرض، هم وحـدهم الذي يمسكـون بتلابيبها ويحسمون أي صراع عسكري مهما بلغ تفوق الخصم في أسلحة الحرب الحديثة الأخرى. وقد استعدت (القوات العراقية) لخوض قتال بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة، على غرار حروب التحرير الشعبية» (ص٤٨٥). فكأن الخطة العراقية اعتمدت على بث الرعب في نفوس الاميركيين من خسارة بشرية كبيرة في صفوف القوات الأمريكية ومن ثم فإنها لاتجرؤ على المجازفة بجنودها في حرب بريـة طويلة الأمد على غرار الحرب الشعبية التي حررت فيتنام من الاستعمار الأمريكي. ويذكر الجميع خطب صدام حسين الملتهبة، طوال الازمة، والتي هدد فيها باعادة الجنود الأمريكيين وجنود حلفائها إلى بـلادهم في نعوش المـوتى!! أمّا إذا اقتصرت الحرب على عمليات جوية وبحرية، فإن العراق قادر عـلى استيعاب الصــدمات، ولن تنجح تلك العمليات في إجبار القوات العراقية على الخروج من الكويت.

يلاحظ أن المؤلف لجأ إلى التلميح وليس إلى التصريح الذي تميز به تحليل محمد حسنين هيكل لهذه النقطة بالذات. فقد جاء في كتابه عن «حرب الخليج: أوهام القوة والنصر»، إن العراق أقدم على غزو الكويت بناء على «افتراضات خاطئة»، كان من بينها «افتراض إن الولايات المتحدة الامريكية بعد تجربة فيتنام،

لن تغامر بحرب برية يمكن أن تطول في العالم الثالث، والذي غاب عن الحسابات العراقية أن . . فيتنام، . . لم يكن فيها بترول أو فوائض بترولية»(١) . وبصرف النظر عن مدى أهمية عامل النفط الذي يركز عليه محمد حسنين هيكل، فإنه ينبغي أن نلاحظ أن الجغرافيا الطبيعية والبشرية لفيتنام، والتي أتاحت فرصة نجاح مايسمى بالحرب الشعبية، مغايرة تماماً لجغرافية العراق حيث يسهل تدمير الأهداف الحيوية في العراق من عسكرية واقتصادية وبشرية باستخدام سلاح الجو.

وقد امتدت تناقضات المنطق العراقي إلى رؤيته الخاصة للمواقف المتـوقعة من كل في الاتحاد السوفيتي وفرنسا.

## العراق والاتحاد السوفييتي:

تظهر تناقضات المنطق العراقي في تقييمه لموقف الاتحاد السوفيتي المتوقع من غزو الكويت من المقتطفات التالية التي نقتبسها من كتاب سعد البزاز.

يقول سعد البزاز إنه في خريف ١٩٨٩ - أي قبل غزو الكويت بعدة شهور دعا الرئيس صدام حسين إلى لقاء ضم سفراء العراق في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية والصين وفيتنام وكوبا بالإضافة إلى باحثين سياسيين وقياديين عراقيين. وقد توصل المجتمعون إلى استنتاجات عامة تتعلق بانعكاسات المتغيرات التي حدثت في الاتحاد السوفيتي وفي الدول الإشتراكية الأوروبية على العراق. وقد خرج المجتمعون ببعض الاستنتاجات العامة نذكر منها تلك التي تتعلق مباشرة على منطقة الخليج. فقد خلص المجتمعون إلى أن «الاتحاد السوفيتية السيطرة على منطقة الخليج. فقد خلص المجتمعون إلى أن «الاتحاد السوفيتي الذي انسحب من منطقة أمنه الحيوي في أوروبا الشرقية لن يتردد في الانسحاب الذي انسحب من منطقة أمنه الحيوي في أوروبا الشرقية لن يتردد في الانسحاب

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ٤٨.

من منطقة الخليج كمجال للاهتهام وكنقطة تصادم محتملة مع الغرب وهو الأمر الذي يرتب تضاؤل اهتهام موسكو بحلفائها وأصدقائها في هذه المنطقة (المقصود هو العراق) بعد انكفاء الاتحاد السوفيتي لمواجهة مشكلاته القومية والاقتصادية. . وأن الانكفاء السوفييتي يعني إخلاء الطريق أمام الولايات المتحدة للهيمنة على مجلس الأمن وتوجيهه بما يوفر شرعية دولية لبرامجها وخططها (في الخليج) (صمس ١٩٥٠).

ولكن في موضع آخر في الكتاب نجد رؤية مخالفة للرؤية السابقة. ففي ص (٤١٣) يقول المؤلف: «إن القيادة العراقية كانت ما تـزال تنظر إلى غـورباتشـوف كرئيس دولة عظمي صديقة».

يستفاد من العبارات السابقة أن القيادة العراقية، وإن اقتنعت بتضاؤل اهتهام الاتحاد السوفييتي بمنطقة الخليج، فإن تضاؤل اهتهامها لن يصل إلى درجة التخلي كلية عن مصادقة العراق، وترك المجال مفتوحاً أمام الهيمنة الأمريكية دون كوابح أو قيود. وقد كان محمد حسنين هيكل أكثر وضوحاً من سعد البزاز في التوصل إلى هذا الاستنتاج حين قال: إن من بين الافتراضات التي قام عليها غزو العراق للكويت هو أنه «بالرغم من تطور الأوضاع في الاتحاد السوفييتي فإن القوات المسلحة السوفييتي فإن تقبل عملًا عسكرياً أمريكياً يستدعي وجود قوات عسكرية كبيرة في الشرق الأوسط على مقربة من حدود الاتحاد السوفييتي، والجمهوريات الإسلامية في الجنوب، ولذلك فإن الاتحاد السوفييتي قد لا يكون عنصراً مساعداً للعراق، ولكنه يمكن أن يكون عنصر تثبيت لرد الفعل الأمريكي» (١). ولكن فوجيء العالم العربي بأكمله، «بتعاون الاتحاد السوفييتي مع الولايات المتحدة منذ الساعات الأولى للأزمة» (٢).

ونحن نـرى أن سبب المفاجـأة يرجـع إلى عدم التقييم المـوضوعي والمتعمق لـطبيعة وأبعـاد التغيرات الجـذرية التي حـدثت في الاتحاد السـوفييتي ومن بعده في

<sup>(</sup>١) نفس المرجع، ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، ص ٥٢.

الدول الاشتراكية الأخرى. وقد أدى الجهل بحقيقة التغيرات في الكتلة الاشتراكية السابقة إلى وقوع العراق في أخطاء فادحة في إدارته لأزمة الاستيلاء على الكويت على الصعيد الدولي كما سنرى.

#### العراق وفرنسا:

ولقد وقع النظام العراقي، ومعه المؤلف، في دوامة التناقض نفسها فيها يتعلق بتقييمه لموقف فرنسا المحتمل من إقدام العراق على غزو الكويت.

يقول المؤلف «كان العراق قد أسس في السنوات العشرين التي سبقت دخوله الكويت منظومة صلات اقتصادية وسياسية وثقافية مع فرنسا ارتقت إلى مستوى التعاون الذي وازن في الثهانينات العلاقات العراقية السوفيتية العريقة» (ص ٣٢٩). وقد تعاونت فرنسا سياسياً وعسكرياً مع العراق طوال سنوات الحرب العراقية الإيرانية بدافع تقوية العراق «كقوة وحيدة قادرة على صد الأصولية الإيرانية» (ص ٣٢٩ ـ ٣٣٠). وبحلول سنة ١٩٨٨، توقع العراق أن كسبه الحرب مع إيران يمكن أن يكون سبباً لتزيد فرنسا من مستوى علاقاتها السياسية والعسكرية معه. ولكن الذي حصل هو العكس. فقد أوقفت فرنسا شحناتها العسكرية إلى العراق، كها أنها تبنت التفسير الإيراني لقرار مجلس الأمن شحناتها العسكرية المالية والتفاق وإيران... وأيدت ضرورة التزام العراق باتفاقية الجزائر لسنة ١٩٧٥ ما دام قد وقعها، ومضت سنة ١٩٨٩ دون أن يتمكن البلدان من تسوية مشاكلها المالية والاتفاق على حل (ص ١٩٢٩ ـ ٣٢٣).

ولكن بالرغم من هذا التحول في موقف فرنسا فقد ساور العراق الأمل في إحياء علاقات الصداقة والتعاون بينه وبين فرنسا، فقد كان هناك تيار في الخارجية الفرنسية يؤيد التعامل مع العراق على اعتبار أنه «بوابة العودة الحقيقية لفرنسا إلى العالم العربي» (ص ٣٣١). ولكن يبدو أن العراقيين كانوا يجرون في علاقاتهم مع فرنسا، «خلف الوهم الديغولي عندما افترضوا أن مواقف الرئيس الأسبق الجنرال

ديغول من القضايا العربية، وتشدده إزاء إسرائيل ستظل قاعدة للسياسة الخارجية الفرنسية (ص ٤٨٦). ولذلك فوجيء العراق بأن فرنسا اختارت، إزاء أزمة الخليج، طريقاً أقرب إلى الموقف الأمريكي سواء كانت مضطرة للإمساك بفرصتها في الحصول على دور في النظام العالمي الجديد، أو أنها أرادت أن تعيد دورها القديم في إخضاع العرب بدلاً من التعامل معهم على أساس متكافىء كما تمنى العرب أنفسهم (ص ٤٨٦). ثم يعود المؤلف إلى أسلوب التجريح فيقول: «قد يكون عُرف مبكراً أن بغداد ساعدت جاك شيراك رئيس الوزراء الأسبق في معاركه الانتخابية . . إلا أن الاشتراكيين الفرنسيين الذين يواصلون حكم فرنسا قد انقلبوا على أصدقائهم العراقيين، مع تلقيهم دفوعات أعلى من جهات أخرى غير بغداد، حتى بدت مواقفهم اللاحقة مدفوعة الأجر مسبقاً» (ص ٤٨٧).

يتضح من المقتطفات السابقة أنه استناداً إلى سياسة التعاون السابقة بين العراق وفرنسا لم يتوقع النظام العراقي معارضة فرنسا لغزو الكويت ولكنه فوجيء بموقفها المعادي للعراق. هذا الاعتقاد كان مبنياً على منطلقات افتراضية بعيدة كل البعد عن التحليل الموضوعي. صحيح أن فرنسا كانت تسعى إلى تـدعيم نفوذهـا في العالم العربي بصفة عامة. ولكن قول سعد البزاز أن العراق هو «بوابة العودة الحقيقية لفرنسا إلى العالم العربي» قول مبالغ فيه يضفي على العراق أهمية أكبر من حجمه الحقيقي في مجمل العلاقات الفرنسية ـ العربية. فإن المجال الحقيقي لنفوذ فرنسا هـو في المغرب العـربي ومصر والمشرق العربي (مصـطلح يعني في الخـطاب السياسي الفرنسي لبنان وسوريا). أمّا علاقة فرنسا بالعراق فقد اقتصرت أساساً على الجانب الاقتصادي لا سيها في مجال الاستثهار وصفقات السلاح. من ناحية أخرى، لا شك أن منطقة الخليج تمثل مصلحة استراتيجية واقتصادية على أعلى درجة من الأهمية بالنسبة لفرنسا. في هذا المنظور فإنه من المنطقي أن يكون التعاون الفرنسي ـ العراقي مدخلًا فرنسياً للخليج . ولكن استمرارية التعـاون بين البلدين كان مرهوناً بعدم تعرض مصالح فرنسا في الدول الخليجية الأخرى للخطر. ولذلك فإن أزمة الخليج التي فجرها العـراق بإقـدامه عـلى غزو الكـويت وضعت فرنسا أمام مأزق الاختيار بين مواصلة التعاون مع العراق، أو الصدام مع

الولايات المتحدة ومع الدول الخليجية الأخرى. وإذ كانت سياسة الدول تقوم على موازنة المصالح، فإنه يصبح من غير المنطقي أن تضحي فرنسا بمصالحها في دول الخليج بما فيها إيران. هذه هي الاعتبارات الحقيقية التي تفسر معارضة فرنسا لاستيلاء العراق على الكويت، وذلك حتى لو صرفنا النظر عن عامل عدم مشروعية السلوك العراقي. أمّا التسويفات التي ساقها سعد البزاز لتفسير موقف فرنسا (التآمر مع الولايات المتحدة أو الرضوخ لإرادتها، والرغبة في إخضاع العرب بدلاً من التعاون على أساس متكافىء، والرشوة) فهي من قبيل الديماغوجية الرخيصة التي تقوم على تزييف الحقيقة.

من المناقشة السابقة يتضح أن قرار غزو الكويت والتمهيد الدبلوماسي له كان مبنياً على افتراضات وتوقعات خاطئة ولذلك واجه العراق مأزقاً حقيقياً نتيجة لإقدامه على غزو الكويت والاستيلاء عليها. فكيف تعامل العراق مع هذا المأزق؟ هذا ينقلنا إلى موضوع إدارة العراق للأزمة التي تسبب في نشوبها.

### الفصل الخامس

# إدارة العراق لأزمة الخليج الثانية

إن إدارة الأزمة الحادة التي فجرها لعراق بسبب استيلائه على الكويت كانت تتطلب مهارة دبلوماسية خاصة. فهل نجح العراق في ممارسة فن إدارة الأزمات الدولية الحادة؟ من الواضح الآن أن النظام العراقي قد فشل فشلاً ذريعاً في إدارة أزمة الخليج بعد أن فجرها عن عمد وسبق إصرار، بدليل أنه دفع العالم إلى مواجهته عسكريا، وما ترتب على ذلك من تدمير لأهم مقومات القدرة العراقية، والقضاء على وهم صدام حسين بالهيمنة على منطقة الخليج وتولي قيادة العالم العربي.

وقد رأينا أن النظام العراقي قد ارتكب أخطاء فادحة فيها يتعلق باستشراف مواقف الدول من غزو الكويت ولذلك تعرض لسلسلة من المفاجآت: فقد فوجىء بمواقف المعارضة من جانب كل من مصر والسعودية وتبركيا والاتحاد السوفييتي وفرنسا. هذ السلسلة من المفاجآت هي خير دليل على سوء تقدير للأمور. وكان لابد أن ينعكس ذلك سلباً على مقدرة العراق في إدارة الأزمة. فمن المعلوم أنه ليس من فنون الدبلوماسية الناجحة التغرير بالأخرين أو توهم غير الواقع ولكن نجاح إدارة الأزمات الدولية إنما يبرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتقييم الموضوعي السليم لمعطيات الواقع الاقليمي والدولي، بعيداً عن منطلقات الموضوعي السليم لمعطيات الواقع العلاقات الدولية في شيء.

ولا يتسع المقام لمناقشة جميع التفاصيل التي أوردها سعد البزاز في عرضه للطريقة التي أدار بها العراق الصراع من جانبه. ونكتفي بمناقشة الخطوط العريضة لإدارته للصراع على الصعيدين العربي والعالمي.

## إدارة الصراع على الصعيد العربي:

في هذا المقام نكتفي فقط بمناقشة العلاقات العراقية ـ السعودية، والعلاقات العراقية ـ المصرية على اعتبار أن كلاً من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تتمتعان بدور رئيسي داخل المنظومة العربية المتمثلة في جامعة الدول العربية، ناهيك عن دورهما في منظمة المؤتمر الإسلامي وتجمع الدول غير المنحازة، ودول العالم الثالث بصفة عامة.

### العلاقات العراقية \_ السعودية:

لا شك أن المملكة العربية السعودية تتمتع بدور حاسم في إدارة صراع الخليج. فهي دولة مجاورة لكل من العراق والكويت، وهي من أهم الدول الخليجية إلى جانب العراق وإيران، ونفوذها راسخ في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، كما أن لها تأثيراً محسوساً في الأوساط المالية العالمية، بالإضافة إلى مكانتها الخاصة في العالم الإسلامي.

ولا يسع قارىء كتاب سعد البزاز سوى أن يعجب من ذلك الكم الكبير من التناقضات في وصف العلاقات العراقية ـ السعودية خلال أزمة احتلال الكويت، وهي تناقضات في السياسة العراقية التي يتبناها المؤلف بالكامل. فمن ناحية، لا يالو المؤلف جهداً في وصف علاقات الصداقة والتعاون بين العراق والسعودية. ولكن من ناحية أخرى، وفي الوقت نفسه وبالقدر نفسه من الجهد، يكيل الانتقادات والاتهامات لحكام السعودية حتى بلغ الخطاب السياسي العراقي أعلى مراتب الدياغوجية البغيضة. كذلك يحاول النظام العراقي طمأنة المملكة العربية السعودية على سلامتها الإقليمية واستقلالها لإقناعها بعدم مناوءة السياسة العراقية في الكويت، ولكن في الجانب الآخر، وبعد أن وقفت السعودية وقفة العراقية إلى جانب الحق الكويتي، يهدد النظام العراقي المملكة بالزوال!! فالمديح حاسمة إلى جانب الحق الكويتي، يهدد النظام العراقي المملكة بالزوال!! فالمديح والهجاء، والطمأنة والتهديد، كلها مفردات تتواكب في نسيج مهلهل من الأفكار المتناقضة. ونكتفي في هذا المقام بذكر بعض الأمثلة لهذه المتناقضات.

يستعرض المؤلف في بادىء الأمر العلاقات الوثيقة التي كانت تربط السعودية بالعراق قبل غزو العراق للكويت، فقد تعهد الملك خالد بالتبرع بتكاليف إعادة بناء المفاعل النووي العراقي الذي قصفته الطائرات الإسرائيلية في يونيو ١٩٨١ (ص ٢٠٢). وفي لقائه مع القائم بالأعهال الأمريكي في بغداد يوم ٢ / ٨ / ١٩٩٠ (أي قبل أن تعلن الحكومة السعودية رسمياً قرارها بدعوة قوات أمريكية للدفاع عنها)، أكد الرئيس صدام حسين: «أنتم تعرفون أننا بنينا علاقة جيدة جداً مع السعودية تدرجت من عام ١٩٧٥ وحتى الآن تطورت بشكل جيد حتى قبل ٢ آب كان يجري على كل حتى قبل ٢ آب كان يجري على كل المستويات . . . . إذن السعودية أخواننا وساعدونا في الحرب وبمبادرة منهم حصلنا على أنبوب النفط وساعدونا بمساعدات نقدية كمنح وليس كقروض بعضها لم نظلبها وإنما بمبادرة منهم» (ص ١٧٩).

هذه الصورة المشرقة للعلاقات العراقية ـ السعودية قبل غزو الكويت في ١٩٩٠/٨/٢ تغيرت تماماً بعد هذا التاريخ، وانقلب المدح إلى هجاء حتى بالنسبة للفترة السابقة على عملية غزو الكويت.

يقول سعد البزاز: «كان في تقدير العراق أن الحرب مع إيران ستتوقف بعد أسابيع قليلة من اندلاعها... لكن الصدمة العراقية كانت كبيرة (ألا يلاحظ القارىء أنه ما من مرة يتوقع فيها العراق أمراً ما إلاّ ويفاجأ أو يصدم بعكس ما توقع؟) عندما باشرت السعودية ضغ ثلاثة ملايين برميل إضافي إلى الخمسة ملايين برميل التي كانت تضخها إلى العالم، فحالت دون حصول أزمة عالمية في الطاقة ... «ولذلك وجد العراقيون أن تعويض السعودية عن نفط العراق وإيران كان سبباً في اللامبالاة التي تعامل بها الغرب والولايات المتحدة مع الحرب، فلم تسع القوى الدولية ... إلى إيقاف القتال الذي استمر أطول فترة عرفتها حرب نظامية بين دولتين في التاريخ» (ص ٢٠٤). فكأن السعودية متهمة ، بشكل غير مباشر على الأقل ، بإطالة أمد الحرب المدمرة للعراق، وذلك بسبب زيادة إنتاجها في النفط (وهو نفس الاتهام الذي وجه فيها بعد إلى حكومة الكويت) وعدم التسبب في إحداث أزمة طاقة عالمية . وفي هذا القول تزييف

للحقيقة: فإن إطالة أمد الحرب يرجع في الأساس إلى خطأ استراتيجي وقع فيه النظام العراقي اللذي اعتقد أنه كان في إمكانه إحراز نصر حاسم في حرب خاطفة، دون تقدير لقوة إيران الحقيقية في الدفاع عن نفسها.

وثمة اتهام آخر موجه إلى السعودية ويتلخص في أنها أعاقت العراق عن زيادة موارده البترولية لتوفير مصادر تمويل للحرب. وفي ذلك يقول سعد البزاز: «وبرغم أن السعودية وافقت على مد أنبوب نفط عراقي عبر أراضيها ينتهي عند ميناء «ينبع» على البحر الأحمر، بعد أن استحال على العراق تصدير نفطه عبر الخليج العربي. . . إلا أن الرياض، اتخذت سنة ١٩٨٦ (أي قبل عامين من وقف إطلاق النار في الحرب العراقية \_ الإيرانية!!) موقفاً ضاغطاً ضد العراق في منظمة الأوبك عندما وقفت حاجزاً أمام سعيه لمساواة حصته بحصة إيران في طاقة التصدير، عندما كان العراق في حاجة ماسة لتوفير مصادر تمويل للحرب» (ص ٢٠٤ \_ ٥٠٠). هذا القول ينطوي على تناقض واضح في المنطق العراقي: فكيف يأخذ العراق على السعودية زيادة إنتاج نفطها وعدم التسبب في خلق أزمة طاقة عالمية تساعد في وضع حد للحرب العراقية \_ الإيرانية، وفي الوقت نفسه يطالب بزيادة إنتاج النفط العراقي؟

والاتهام الثالث الموجه إلى السعودية هو العمل مع إيران ضد العراق (وهو الهام وجهه العراق إلى الكويت فيها بعد). وفي ذلك يقول المؤلف: «نقل سفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأردن أواسط ١٩٨٨ المعلومات التي تلقاها من واشنطن عن اجتهاع سعودي \_ إيراني انعقد في ألمانيا، للبحث في ترميم العلاقات الثنائية، وتحديد نقاط الالتقاء ضد العراق، وقد أبلغ الأردنيون تلك المعلومات إلى بغداد، في سنة الحرب الأخيرة، قبل أن تباشر القوات العراقية عملياتها الواسعة لاستعادة مدينة (الفاو) في الجنوب» (ص ٢٠٥).

واستمراراً للمنطق نفسه يتهم المؤلف السعودية بالوقوف ضد العراق في القضية اللبنانية في مؤتمر قمة الدار البيضاء وفي مؤتمر الطائف (ص ٢٠٦ - ٢٠٨). أكثر من ذلك، يدعي المؤلف بأن المخابرات العراقية اكتشفت شبكة

تجسس سعودية تعمل في العراق لجمع معلومات عسكرية حساسة (ص ٢٠٧). وفي موضع آخـر، يقول المؤلف: «فـوجئت (!!) القيادة العـراقية أيضـاً أن حالـة السلم التي أعقبت الحرب مع إيران شهدت محاولات عدة للعمل على تغيير نظام الحكم أو تدبير مشاريع انقلابات عسكرية، واكتشفت خلايا تعمل لصالح عدة أطراف منها إيران، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، أو قوى إقليمية متحالفة مع الولايات المتحدة مثل المملكة العربية السعودية»، وهو أمر اشتكى منه وزير الخارجية خـلال اجتهاعـه في شهر تشرين الأول(اكتـوبر) ١٩٨٩ مــم جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي عندما التقاه في واشنطن» (ص ١٥٥ - ١٥٦). وأخيراً بلغت الافتراءات العراقية الـذروة بكشف النقاب عن مكالمة هاتفية «باللهجة الخليجية» سجلها جهاز الاستخبارات العراقية في يوم ٩/٧/ ١٩٩٠ واتضح فيها بعد أنها كانت بين الملك فهد والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على حد زعم المؤلف، وقد كشفت المكالمة عن «وجود خطة لتوجيه ضربة مركبة قـد تتجـاوز الضربة العسكرية الإسرائيلية المتوقعة وحدها إلى ما هو أكبر بإسقاط نظام الحكم، وخلق البلبلة داخل البلاد، ومواصلة سياسة زيادة الإنتاج النفطي، بهدف امتصاص أية نتائج سياسية أو معنوية أو اقتصادية ترتبت للعراق عن كسب الحرب مع إيران» (ص ٥٣). وقد سبق أن تبطرقنا إلى التدليل على زيف هذه المكالمة وأنها من صنع المخابرات العراقية.

وبصرف النظر عن التشكك في مصداقية الروايات التي أوردها المؤلف، فإن مقولاته تتعارض مع ما قاله من قبل عن التعاون الوثيق بين السعودية والعراق طوال الحرب العراقية ـ الايرانية، بل وحتى الثاني من أغسطس ١٩٩٠. وقد بلغت حملة التنديد مداها في النداء الذي وجهه الرئيس صدام حسين إلى العرب والمسلمين كافة يوم ١٩٨٠/١٠. فقد وصف جميع حكام الخليج «بالخيانة»، و«العمالة للامبريالية» و«الانحراف»، و«المجون»، و«الكفر». الخ (ص١٢٥ - ١٢٥). وخص حكام السعودية (وكذلك الرئيس المصري حسني مبارك كما سنرى) بأبشع السباب لأنهم فتحوا أبواب السعودية للقوات الأمريكية، «ووضعوا مكة المكرمة التي يجج إليها المسلمون. . وقبر الرسول محمد (ص) تحت حراب

الاجنبي (ص١٢٥)، متحدين بذلك الأمة العربية والاسلامية وشعوبهم.. وراحوا يمعنون في الضلال ليتحدوا الله سبحانه وتعالى» (ص١٢٥).

وفيها يتعلق بجدلية «الطمأنة» و«التهديد»، فقد سبق أن ذكرنا أن العراق أبرم اتفاقية أمنية مع السعودية لتحييد موقفها من غزو الكويت الذي كان قد تقرر من قبل. وتصب في نفس الاتجاه برقية بثها الرئيس صدام حسين إلى الملك فهـد، في يوم ١٩٩٠/٦/١٧ كانت «بمثابة طمأنه محسوبة في دلالات مفرداتها. . تــوميء ضمناً إن العراق لايسعى إلى تـطويق السعودية بما بني من عـلاقات مـع اليمن في الجنوب، والأردن في الشهال» (ص٢١١ ـ ٢١٢). ولذلك استغرب(!!) العراقيون ما أصاب السعودية من هلع في لحظة عبورهم إلى الكويت. . (ص٢١٣). ويفسر المؤلف سبب هلع السعوديين بما هو أكبر من احتمال عبور القوات العراقية الحدود لتحتل الظهران والمنطقة الشرقية من المملكة. فالملك فهد كان يعرف أن القوات العراقية لن تعبر إلى السعودية بهدف الاحتلال أو التدمير، ولكن الزحف العراقي «ايقظ مارداً من قمقمه. . لتستيقظ معه الحقوق المهضومة، ولتولد معه الحاجة إلى إعادة رسم الخريطة السياسية للجزيرة والخليج والمشرق» (٢٠٩). فقد وجد السعوديون أن رفع العراق الغطاء عن قضية حقه في الأرض وحقه في الولاية السياسية على الكويت، قد وفَّر سابقة في العلاقات بين دول المنطقة «قد تستثمرها اليمن لاثـارة مطاليبهـا في أراض سبق ضمها إلى المملكة العربية السعودية، وقد ينتعش تيار في الأردن يذكر بأحقية ولاية بني هاشم على الحجاز» (ص٢١٤).

ازاء هذه الهواجس السعودية، رأى العراق، في الأيام الأولى للازمة، ضرورة طمأنة الحكام السعوديين على مستقبلهم ومستقبل مملكتهم. فقد جاء على لسان الرئيس صدام حسين في حديث مع القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد، في يوم ٢/٨/٠٩١: «نحن سنقول لاشقائنا السعوديين أننا مستعدون لأية ضمانات مطلوبة لإزالة قلقهم وجعلهم مطمئنين» (ص١٧٩. وراجع كذلك ص ١٠٦، مطلوبة لإزالة قلقهم وجعلهم مطمئنين» (ص١٧٩. وراجع كذلك ص ١٠٦، المنانينة فيقول: لقد كان من مصلحة السعودية أن تلجأ إلى التفاهم مع العراق،

لا التصادم معه، بحيث يعيد البلدان رسم الخارطة السياسية لمنطقة الخليج. لكن ذلك المستوى من التفاهم لم يكن ممكناً أن يتحقق الأ في حالة اسقاط التأثير الأمريكي على القرار السعودي (ص٢١٢). فكأن الساح للقوات الامريكية بالتمركز في اراضي السعودية كان ترجمة عملية لاختيار حكامها الخضوع للتأثير الأمريكي ولم يكن، كما كان في الحقيقة، انعكاساً لعدم مصداقية وعود النظام العراقي الذي لم يتردد أبداً، طوال سنوات حكمه، في التنكر للعهد متى كانت لـ ه مصلحة في ذلك. أمّا وقد اختار حكام السعودية، في المنطق العراقي، الخضوع للاجنبي فإن ذلك يبرر إنكار احقيتهم في الولاية السياسية على الجنريرة العربية، فان الاحق بالولاية هم الهاشميون لكونهم «الامتداد التاريخي لأل بيت الرسول (ص)، لأنهم مؤسسو حركة النهضة المعاصرة فيها»!! (ص٢١٠ و٢١٧). كذلك لايتورع الرئيس صدام حسين عن التحريض المباشر على الثورة ضد النظام السعودي والاطاحة به، ضارباً عـرض الحائط بمبـدأ عدم مشروعيـة التدخـل في الشؤون الـداخلية للدول الأخـرى. وفي ذلك خـطب يقول: «أيهـا العرب. أيهـا المسلمون. . أيها المؤمنون بالله حيثها كنتم . . هذا يـومكم لتهبوا . . لتـدافعوا عن مكة الأسيرة بحراب الأمريكان والصهاينة. . لتدافعوا عن الرسول محمد بن عبدالله، الذي حمل الرسالة الكريمة في هذه الأرض الكريمة لتبقى مقدسة. . ثوروا على الظلم والفساد والخيانة والغدر. . وافضحوا الحكام الذين لا يعرفون النخوة.. وقولوا للخونة، ان لامكان لهم على أرض العرب، ص١٢٥-١٢٦، . ( 2 70

وهكذا استخدم صدام حسين الخطاب الديني في غير موضعه للتحريض على الثورة ضد الحكومات التي ادانت عملية غزوه للكويت، وطالبت بضرورة وضع حد للعدوان.

#### العلاقات العراقية \_ المصرية:

إن الحديث عن العلاقات العراقية ـ المصرية يتصل بالحديث عن العلاقات العراقية ـ المعرية يتصل بالحديث عن العلاقات العراقية ـ السعودية، وربما كان أكثر وضوحاً. ففي المنطق العراقي، إذا كانت

المملكة العربية السعودية معنية بقضية الكويت لاتصالها بشكل مباشر بهاجس الأمن السعودي، فان غزو الكويت لم يكن يهدد أمن مصر في شيء. وهكذا فإن الرئيس العراقي «لم يجد بأن مصر معنية بالمشكلة الكويتية بالمستوى الذي كانت تعنيه بالنسبة للسعودية» (ص٢١٥). معنى ذلك أن الرئيس العراقي تجاهل تماما ايدولوجية حزب البعث وايديولوجية القوميين العرب عموماً والتي تؤكد بإصرار على وحدة الأمن القومي العربي من الخليج إلى المحيط.

كما أن التأثير الأمريكي المنزعوم هو الذي دفع مصر إلى حث اجتماع وزراء الخارجية العرب على إصدار بيان مماثل للبيان المصري. كذلك فإن التأثير الأمريكي كان وراء دعوة مصر المفاجئة، يوم ١٩٩٠/٨/٩، إلى عقد قمة عربية طارئة في القاهرة خلال ٢٤ ساعة (ص٧٠١) لاستصدار قرار يدين العدوان العراقي ويؤيد طلب السعودية بدعوة قوات امريكية إلى أراضيها.

يلاحظ أن الرئيس العراقي وبطانته ومنهم المؤلف (سعد البزاز) قد تعمدوا الاساءة إلى الرئيس المصري حسني مبارك وإلى الشعب المصري بأكمله. فقد طعنوا في استقلالية القرار المصري، واعتبروا مصر دمية مسلوبة الارادة تحركها خيوط الساحر الأمريكي جورج بوش. ويلاحظ أيضاً أن النظام العراقي، ومعه

المؤلف، قد تجاهل تماماً أن الموقف المصري لم يكن فريداً في نوعه، فقد كان موقف العالم أجمع، كما عبر عنه مجلس الأمن في قراره رقم (٦٦٠) بتاريخ ١٩٩٠/٨/١. وفي الحقيقة، فإن العالم أخذ على الحكام العرب أنهم بدوا مترددين في إدانة العدوان العراقي، فقد سبقهم إلى ذلك مجلس الأمن ومعظم حكومات العالم.

وفي برقية بتاريخ ١٠/١/١٩ إلى الرئيس العراقي، وصف رئيس وفد العراق إلى مؤتمر القمة (طه ياسين رمضان) الموقف المصري والسعودي بأنه «خطة مدبرة لإصدار قرار يوفر غطاء عربياً لضرب العراق، ويقود العملية كل من مبارك وفهد» (ص١١٦). وبناء على هذه البرقية، وجه الرئيس صدام حسين نداءه الشهير إلى العرب والمسلمين السابق الاشارة إليه، وانتقد فيه الملك فهد والرئيس المصري باعتبارهما المسؤولين عن استقدام القوات الأمريكية إلى أرض العرب (ص١١٧). وقد ذكرنا بعض عبارات التنديد في حق حكام الخليج عامة وحكام السعودية خاصة. ولم تكن عبارات التنديد بالرئيس المصري أقل منها قسوة ووقاحة وبذاءة. ففي إشارة واضحة إلى الرئيس حسني مبارك، قال صدام وسين : «قولوا للساسرة من الحكام، وهم يمارسون دورهم في خدمة الأجنبي، أو يمارسون السمسرة في خدمة امراء البترول على نساء العرب. . وقولوا للخونة، أن يمارسون الممارض العرب» (ص١٢٥ - ١٢٦). ويوجه خطابه مباشرة إلى الشعب «في مصر الكنانة»، قائلا: «إنه يومكم ودوركم لتمنعوا الأجنبي وأساطيله، أن يمر من سماء مصر وقناة السويس» (ص١٢٦).

هذه المداخلات في العلاقات العراقية ـ السعودية من جانب، وفي العلاقات العراقية ـ المصرية من الجانب الآخر، أدت، كما زعم سعد البزاز، إلى فشل جميع المحاولات لاحتواء الأزمة في الإطار العربي والتي رحب بها العراق شريطة أن يكون الحل العربي وفقاً «لصيغة متوازنة» (ص١٠٨)، و«عدم صدور أي موقف سياسي أو أعلامي أودبلوماسي يسيء إلى العراق» (ص٢٠١). وألقى المؤلف مسؤولية هذا الفشل على كل من حسني مبارك والملك فهد.

إن ما قدمناه من نقاش فيها مضى من صفحات يبين عدم تجرد المؤلف للحقائق. ولم

نكن نود أن نناقش المؤلف فيما رواه عن مؤتمر القمة المنعقد في القاهرة بتاريخ ١٩٩٠/٨/١٠ المرابع إذ يكفي أن نجد في ثنايا هذا الحديث تكذيب العراقيين للرئيس المصري بعد أن أكدوا له أن العراق لن يستخدم القوة لحل الأزمة المفتعلة، وأن الرئيس حسني مبارك غضب أشد الغضب لهذا التكذيب، لولا تجاهل اقتراحات وحوادث جرت في ذلك المؤتمر، فلقد اقترح البعض من المؤتمرين أن يسحب العراق جيوشه من الكويت، وعندها يمكن أن تكون للحوار فائدة تُذكر، أما والجيوش العراقية تعبث في الكويت من سلب ونهب وقتل، فإن الحوار والنقاش يعتبران مضيعة للوقت.

ولا أدل على ذلك من ذلك النداء الذي وجهه حاكم بغداد الذي يؤلب فيه المسلمين على المملكة العربية السعودية (ص:١٢٣) وكان ذلك أثناء المؤتمر. ومن يقف على ذلك النداء يتبين له بكل وضوح أن حاكم بغداد لا يهمه تفريق الصف العربي لأنه يدرك بلا شك أن المملكة العربية السعودية حريصة على ألا يمس الحرم المكي والحرم المدني أي سوء، وأن المعركة بعيدة عن الحرمين مئات الأميال، لكن حاكم العراق يريد أن يكسب أي شيء بكل وسيلة عمكنة حتى لو كان في ذلك تمزيق الصف العربي.

ويقدم لنا كتاب الفتنة الكبرى رواية شاهد عيان صورة واضحة للفرق الهائل بين ما رواه سعد بزاز وبين ما رواه الأستاذ إبراهيم نافع رئيس تحرير جريدة الأهرام في كتابه فقد روى أمورا كثيرة منها أن المؤتمر عقد بطلب من عدة دول عربية وأن الرئيس حسني مبارك قدم محاور أربعة لو وافق عليها العراق ومن وقف إلى جانبه لما حدث تدخل من الدول الكبرى في حل هذه الأزمة، هذه المحاور همن:

- ١ \_ الإنسحاب الكامل للقوات العراقية من الكويت.
  - ٢ \_ عودة الحكومة الشرعية للكويت.
- ٣ ــ تكوين قوة سلام عربية كحاجز أمن بين الطرفين.
- ٤ ـــ الشروع فورا في مفاوضات عراقية كويتية لبحث أسباب النــزاع من جذورهـــا
  وتتمثل في:

- أ \_ تحديد نهائي وقاطع لمسألة الحدود بين البلدين.
- ب ــ التعويضات المستحقة للعراق على الكويت بشأن البترول المسحوب من آبار عراقية إن وجدت.
- ج \_ مسألة إلغاء أو تخفيف الديـون الكـويتيـة عـلى العـراق بسبب حـرب الخليج .

وهنا يحق لنا أن نسأل المؤلف عن سبب تجاهله لهـذه المقترحـات العملية إذ أننا لم نجد في هذا الكتاب أي إشارة لها على الرغم من أهميتها.

والكاتب في سرده لروايات الجانب العراقي لما دار في المؤتمر ينقل عن أشخاص يمثلون بشكل قاطع ورسمي وجهة النظر العراقية، التي بطبيعة الحال لا بد أن تكون منحازة بالكامل لنفسها، ولهذا تجد في هذه الروايات التركيز على رغبة العراق الصادقة في الوصول إلى حل سلمي عربي دون إثارة للعراق(!!)، ويتبادل رواية الوقائع المزعومة الملك حسين، وطه ياسين رمضان، ونحن لا نقبل أن يكون خصمنا هو حكمنا بل نحيل الكاتب إلى شاهد عيان محايد هو الأستاذ ابراهيم نافع رئيس تحرير جريدة الأهرام المصرية فيها رواه في كتابه القيم الذي سبقت الإشارة إليه، يقول (ص: ٤٦ - ٢٠) (ونستميح القارىء عذرا في الاقتباس المطول هنا بسبب أهمية الرواية في هذا الكتاب على الرغم من عمليات الاختصار والحذف). :

### ماذا جرى داخل الجلسات المغلقة؟

ولعلى كشاهد عيان لكل ما جرى في قمة الانقاذ العربي، أستطيع أن ألقي الأضواء حول كل الاتجاهات والأفكار والتيارات التي دارت داخل الجلسة المغلقة التي تحدث فيها الملوك والأمراء والرؤساء.

#### الاتجاه الأول:

كان يقوده العراق ومنظمة التحرير الفلسطينية واليمن، وينادي بتشكيل

وفد، يتولى رياسته مبارك، يذهب إلى بغداد قبل صدور قرارات القمة للتشاور مع الرئيس العراقي صدام حسين. ولا أدري لماذا كان إصرارهم لكي يكون الرئيس مبارك هو رئيس هذا الوفد العربي، وهم يعلمون تماما ما جرى بين الرئيسين من قبل عندما تعهد الرئيس صدام أمام مبارك بالتزامه ثم فعل غيره، فقد أكد له أنه لن يغزو الكويت ثم أرسل دباباته لتدوس كرامة شعبها وكرامة العرب.

ونعود سريعا إلى ما كان يجري داخل جلسات المؤتمر. إن العراق ومنظمة التحرير واليمن أرادوا تكوين وفد، برئاسة مبارك، يذهب إلى بغداد لعرض مشروع القرارات العربية قبل التصويت عليها، وليس بعد التصويت وإصدارها وإعلانها للعالم كله.

وكانت حجتهم في ذلك أن الرئيس العراقي صدام حسين قد أبلغهم أنه على استعداد لمناقشة جميع القضايا، وعند سؤالهم: هل الرئيس صدام حسين على استعداد لمناقشة الانسحاب من الكويت وعودة الشرعية، وإلغاء جميع الآثار المترتبة على ذلك؟ قالوا: إن الرئيس صدام حسين قد أبلغنا أنه على استعداد لمناقشة الوضع في العالم العربي كله من نواحي الثروات، والسيادة، وشرعية الدول الأخرى.

وكان يقينا أن يفشل هذا الاتجاه، لأنه لا يمس أصل القضية: وهو احتلال أرض عربية بقوة السلاح وإسقاط النظام الشرعي، وهو مبدأ مرفوض من جميع الدول العربية والعالم أجمع. بجانب هذا كله فإن الوفد العراقي - داخل مؤتمر القمة - لم يشر لا من قريب أو من بعيد إلى أن هناك فرصة - مجرد فرصة - لتغيير موقف العراق أو ليتزحزح عنه قيد أغلة. فالوفد العراقي قال بصراحة إنه لا يوجد أي احتمال للتغيير، وأن عملية الوحدة، قد تمت برضاء الشعبين العراقي والكويتي، متناسيا أن هذه الوحدة قد فُرِضت فرضا بقوة السلاح على الشعب الكويتي.

#### ونصل إلى الاتجاء الثاني:

وتقوده الجماهيرية الليبية والجزائر، ومن رأيها، أنه بصرف النظر عن إدانتها للغزو العراقي، فلا أحد يبرر أو يقبل غزو دولة عربية لدولة عربية أخرى، ولكنه لا يجب أن نعطي الشرعية للقوات الأجنبية بدخول الأراضي العربية لكي تشن حربا ضد العراق.

وكان خادم الحرمين الملك فهد قد أعلن في المؤتمر أن القوات السعودية لن تعتدي على أحد إلا إذا بدأ هو بالاعتداء. ويجب ألا نسى أن الجماهيرية الليبية نفسها كانت هدفا مباشرا لضربة أمريكية.

ونصل إلى الاتجاه الثالث داخل مؤتمر الإنقاذ العربي، والذي اتفقت فيـه ١٢ دولة عربية على الآتي:

١ ــ أن الدول العربية لا تريد أي غطاء أو مظلة للتدخل الأجنبي في المنطقة.

٢ ــ أن إدانة الموقف ليس هي الأمر المهم، فقد أدانه الجميع، ولكن المهم هـو
 تغيير الموقف الحالي.

ويستعرض الأستاذ إبراهيم نافع بعد ذلك قرارات القمة العربية، ويقدم لنا معها تحليلات رصينة بعيدة عن الانفعال أو الانحياز فيقول:

ونعود إلى قرارات القمة العربية بشكل محدد، فقد كانت تلك القرارات بالكادعلى مستوى المسؤولية، وكانت في ظل الملابسات والظروف السابقة التي أحاطت بالقمة وجرت داخلها هي أفضل ما يمكن الخروج به في ظل وجود خلية داخلية، كانت تهدف إلى إفشال القمة تماما، وهو ما أدركه الرئيس مبارك في الدقائق الأولى لبدء الجلسة المغلقة، وربما قبل أن تبدأ الجلسات. وتوضح القراءة التحليلية للقرارات الاتجاه العام السائد في المنطقة العربية في هذا الوقت قبل أن يزداد الأمر سوءا وتتسع الفجوة بين التيارات العربية:

١ ــ القرار الأول ويؤكد قرار بجلس الجامعة العربية، وبيان مؤتمر وزراء الخارجية

- الإسلامية، وكليهما يرفضان العدوان العراقي ويدينانه، ويطالبان بالانسحاب الفوري، وعودة الشرعية إلى الكويت.
- ٢ ـ والقرار يؤكد الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم ٦٦٠، وهو القرار الذي رفض فيه المجتمع الدولي العدوان العراقي وأدانه وطالبه ببالانسحاب وعودة الشرعية الكويتية. وأيضا قرار مجلس الأمن رقم ٦٦١ الحناص بالعقوبات والإجراءات القسرية ضد العراق. ومعنى قبول القمة العربية للقرار بمعاقبة العراق أن تلتزم به وتقوم بتنفيذ هذا القرار الدولي. وأتذكر هنا ما قاله الزعيم الليبي معمر القذافي لنا بصدد ما حدث داخل أروقة المؤتمر: «لكم كنت أتمنى أن تكون لدى الوفد العراقي في المؤتمر السلطات والإمكانات لتغيير الموقف العراقي بما يتلاءم مع الظروف الحالية وإعطاء فرصة للقمة، ولكنني على يقين من أن هذا الوفد ليس لديه أي فرصة أو أي إمكانية للتغيير أو للتعديل، وأنه قد أتى بتعليات محددة لا يمكنه الخروج عنها. إن القرار كما نعلم في يد الرئيس صدام حسين».
- " \_ وأكدت القمة أيضا التزامها بقرار مجلس الأمن الخاص برفض ضم العراق للكويت، وهو قرار إجماعي صدر عن مجلس الأمن، وصوتت فيه اليمن إلى جانب الحق في نيويورك بينها امتنعت عن التصويت عليه في قرار قمة القاهرة.
- ٤ وهناك قرارات واضحة مثل القرار رقم (٣) من قرارات القمة العربية الذي أدان عدوان العراق على دولة الكويت الشقيقة، وعدم الاعتراف بضم الكويت إليه، أو بأي نتائج أخرى تترتب على غنزو الأراضي الكويتية، ومطالبة العراق بسحب قواته منها فورا، وإعادتها إلى مواقعها السابقة على تاريخ ١٩٩٠/٨/٢م وهو يوم الغزو.
- ما القرار الخامس فهو يتكلم عن نفسه بنفسه، وهو ينتقل من الانسحاب وتأكيد سيادة الكويت وضمان بقائها إلى التعامل مع التهديدات العراقية لدول الخليج بما فيها المملكة العربية السعودية بعد أن حشد العراق قواته على الحدود، وتأكيد التضامن العربي الكامل مع السعودية ودول الخليج العربي.

وأيدت القمة المملكة السعودية ودول الخليج في الاجراءات التي اتخذتها إعمالا لحق الدفاع الشرعي، وفقا لأحكام المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية والتي تقضي بالآتي: «تعتبر الدول المتعاقدة ان كل اعتداء مسلح يقع على أي دولة أو أكثر منها أو على قواتها، إعتداء عليها جميعا، ولذلك فإنها عملا بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي عن كيانها تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وأن تتخذ على الفور، منفردة ومجتمعة جميع التدابير، وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوات المسلحة لصد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابها».

- 7 كما أشارت قرارات القمة العربية إلى المادة (٥١) من ميثاق الأمم المتحدة، وهي خاصة بالحق الفردي والجماعي في الدفاع عن النفس ضد الأعمال العدوانية، وبالذات المسلحة، خاصة وأن وضع الكويت والسعودية هو وضع الدفاع الشرعي عن النفس. وقد أدمج هذا النص في ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة احتمالات عجز الهيئة الدولية ممثلة في مجلس الأمن عن دفع العدوان عن الدول فرادي وجماعات.
- ٧ ـ وإذا نحن قرأنا بتأن وروية القرار رقم (٥) نجد فيه نصا يقول: «على أن يتم وقف هذه الإجراءات فور الانسحاب الكامل للقوات العراقية من الكويت، وعودة السلطة الشرعية للكويت». وهذا يعني أن العقوبات التي وافقت عليها القمة العربية، تنتهي بانتهاء أسبابها، ويعني لو انسحب العراق وعادت الشرعية الكويتية تسقط العقوبات.
- ٨ ـ ومن المؤكد أن القرار رقم (١) يُعَد واحدا من القرارات النادرة والفذة والفريدة في النظام العالمي، فهو يطبق على الدول الخارجة على النظام الدولي والقانون الدولي. وهذا القرار خرج من صلب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وعن طريقه تدخلت أمريكا عسكريا في كوريا، وتم تطبيقه على نظام إيان سميث في روديسيا، وتم على أساسه فرض العقوبات على حكومة بريتوريا العنصرية في جنوب افريقيا.

٩ — ونصل إلى القرار السادس، والذي أثار من حوله بعض الذين وصفهم الرئيس حسني مبارك بأنهم جاءوا إلى المؤتمر ليغيروا دفته إلى بحار مجهولة، أكثر من علامة استفهام رغم أنه كان أكثر وضوحا من شمس الظهيرة. وهو القرار الخاص بالاستجابة لمطلب المملكة العربية السعودية، ودول الخليج العربية الأخرى بنقل قوات عربية لمساندة قواتها المسلحة، دفاعا عن أراضيها وسلامتها الإقليمية، ضد أي عدوان خارجي. وواضح أن هذا القرار يقوم على أساس التضامن والتكامل العربي، صحيح أنها - أي القمة - لم تشكل القوة العسكرية المطلوبة، ولكنها أعطت التصريح الواضح بتكوينها وقيامها، وفتحت الباب في إطار من الشرعية العربية لكي تساند الدول العربية، وتشارك في نظام الدفاع الشرعي الجهاعي ضد تهديدات تتعرض لها دولة عربية، وأعالا تمس سيادتها وسلامة أراضيها، خاصة أن هذا التهديد ليس عربية، وأعالا تمس سيادتها وسلامة أراضيها، خاصة أن هذا التهديد ليس المجتمع الدولي وهو الغزو العراقي للكويت والحشود العراقية على حدود المملكة العربية السعودية.

١٠ ـ والقرار الأخير هو تكليف القمة العربية لأمين عام الجامعة العربية برفع تقرير خلال ١٥ يوما إلى مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن، وأن تكون هناك متابعة جادة لتنفيذ قرارات القمة العربية، وانتهت القمة العربية.

هذه المداخلات في العلاقات العراقية ـ السعودية من جانب، وفي العلاقات العراقية ـ المصرية من الجانب الآخر، أدت كها زعم سعد البزاز، إلى فشل جميع المحاولات لاحتواء الأزمة في الإطار العربي والتي رحب بها العراق شريطة أن يكون الحل العربي وفقاً «لصيغة متوازية» (ص١٠٨)، و«عدم صدور أي موقف سياسي أو أعلامي أو دبلوماسي يسيء إلى العراق» (ص٢٠١). وألقى المؤلف مسؤولية هذا الفشل على كل من حسني مبارك والملك فهد.

## وهم الحل العربي:

في حقيقة الأمر، فإن «الصيغة العملية المتوازية» التي قبلها العراق كانت صيغة هلامية تنطوي على تضليل واضح ومتعمد للرأي العام العربي. فإذا استعرضنا جميع محاولات الوساطة العربية المزعومة لتسوية أزمة الغزو العراقي للكويت، نلاحظ أنها كانت داعمة للموقف العراقي (راجع في ذلك الفصل الذي يحمل عنوان «الحل الممنوع»، ص ٩٧ ـ ١٢٢).

لقد اقترح الملك حسين «الذي اقترن اسمه بالحل العربي والمحاولات العسيرة التي بُذلت لبلوغه دون جدوى» (ص٩٩) قبول تنازلات إقليمية لصالح العراق، بالإضافة إلى إسقاط الديون الكويتية المستحقة لدى تلك الدولة (ص٦١ - ٦٢). إن الشروط التي اقترنت باقتراح الملك حسين هي في حقيقتها شروط عراقية وتعتبر من قبيل الشروط التعجيزية حيث أن العراق طالب الكويت بتقديم تنازلات إقليمية في البروفي البحر بالإضافة إلى اسقاط ديونها المستحقة لها لدى العراق.

واذا اقترن عرض بشروط تعجيزية فإن ذلك يعني عدم جدية العارض في التوصل إلى «صيغة عملية متوازنة» وأن هدفه هو المناورة السياسية لكسب الوقت وبث الفرقة في صفوف العرب. ومن ناحية أخرى، فإن الوعد الذي ادعى الملك حسين أنه حصل عليه من الرئيس العراقي، يوم ١٩٩٠/٨/٣، بالبدء في انسحاب القوات العراقية من الكويت بشرط عدم ادانة الدول العربية للاحتلال العراقي فقد كان وعداً غامضاً يهدف إلى الماطلة ـ «قد يتطلب أسابيع عدة» (ص١٠٣) ـ إلى أن يتحول الاحتلال العراقي إلى واقع راسخ يستحيل الرجوع فيه دون تحقيق مطالب العراق بالكامل.

وكل ما حمله الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات من الرئيس صدام حسين هو استعداده لاظهار حسن النوايا وإنه «لايوجد شيء مبيت ضد السعودية» (ص١٠٦، ١٠٨). فلا ذكر لتسوية جوهر الأزمة وهو غزو الكويت، وإن كان

سعد البزاز يذكر في الصفحات الأخيرة من كتابه أن ياسر عرفات أكد له أن السرئيس صدام حسين أبلغه «استعداد العراق للانسحاب مع ضان حقوقه» (ص٤٦٥).

أمّا الاقتراح الذي تقدم به السودان إلى القصة العربية الاستثنائية - وأيده الوفد الفلسطيني (ص١٢١)، والذي اعتبره بديلاً عن «مشروع القرار الذي وزعه المصريون» (وهو مشروع تبنته عشر دولة عربية)، فقد اقتصر على الجانب الإجرائي وكان يهدف، في حقيقة الأمر، إلى تمييع قضية الغزو والتسويف في إيجاد تسوية سلمية لها. فقد تحدث الفريق عمر البشير أمام المؤتمر قائلا: «لايجوز اللجوء إلى استعمال القوة لحل الخلافات (وماذا عن الغزو العراقي للكويت؟)، وينبغي إعطاء الاولوية لانسحاب القوات الاجنبية من المنطقة فوراً لتحل محلها قوات عربية وإن مشروع القرار المطروح علينا الآن يعالج الأزمة خارج الإطار العربي وهو ليس أساساً سلمياً للوفاق العربي، وإذا لجأنا إلى مجلس الأمن فإن ذلك يعني تدويل الأزمة، وبناء عليه فإن السودان تتحفظ على بعض فقرات مشروع القرار ونقترح إرسال لجنة إلى العراق لمقابلة الرئيس صدام حسين للبحث عن حل لهذه المشكلة» (١١٨ - ١١٩).

هذه «الصيغة العملية المتزنة» التي اقترحها الرئيس السوداني تدعوحقاً إلى العجب. فإن القول بأنه ينبغي اعطاء «الأولوية» لانسحاب القوات الأجنبية من المنطقة ينطوي على دعم للسياسة العراقية التي رأت أن المشكلة الأخطر في الخليج ليس احتلال وضم الكويت إلى العراق، وإنما الوجود الاجنبي في المنطقة. اما مشكلة الكويت ذاتها فلا بأس من طمرها في دهاليز اجراءات لجان الوساطة العربية. ثم ما الذي كان سيجبر صدام حسين على الانسحاب من الكويت؟ هل هي القوة العسكرية العربية التي ستتشكل في حال رفض الانسحاب؟ يعلم الجميع أنه لم يكن في مقدور الدول العربية التصدي عسكرياً للقوات العراقية على الأقبل بسبب المعوقات اللوجستية. وأخيراً يدعى الرئيس السوداني أن تدويل القضية بطرحها على مجلس الأمن «ليس أساساً سلياً للوفاق العربي» وكأن غزو الكويت هو شأن عربي صرف وليست له أبعاد أو تأثيرات على الأخرين. فهل

غاب عن الرئيس السوداني أن أزمة غزو الكويت كانت بطبيعتها أزمة عالمية - وليست مجرد أزمة عربية - يختص مجلس الأمن بمعالجتها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة؟.

ولم تخرج وساطة اليمن في مضمونها عن وساطة الأردن وفلسطين والسودان. فقد عرض الرئيس اليمني ايجاد حل سياسي في إطار «الأسرة العربية»، ووجد الرئيس صدام حسين يرحب بمسعاه «شرط الاعتراف بحقوق العراق المعلنة» (ص ٢٣٠). وبناء عليه، نقل الرئيس اليمني، في يوم ١٩٩٠/٨/٤، إلى الملك فهد استعداد بغداد للانسحاب والاتفاق على صيغ للحل. على أن ينظر في طلبات العراق، وتتم مساعدته في كل مشكلاته الاقتصادية. وقد أجاب الملك فهد أنه «مستعد للوصول إلى حل تؤول بموجبه جزيرتا وربة وبوييان إلى العراق، فضلاً عن حقل الرميلة النفطي، والمساهمة في منح العراق سبعة عشر مليار دولار»!!(ص ٢٣١).

ويستطرد سعد البزاز في سرد قصته الخيالية مضيفاً إليها عنصر الاثارة فيقول: «لم يكن (الملك فهد) قد انتهى من اعطاء هذا الوعد، حتى وجد نفسه «يصارح الرئيس اليمني بأنه يتعرض للضغوط لاستقدام القوات الاميركية، ولذلك فهو متردد وحائر ولم يحسم الأمر بعد» (ص٢٣١). وعندما طار الرئيس اليمني ونائبه إلى الاسكندرية لابلاغ الرئيس المصري حسني مبارك باستعداد العراق لايجاد حل سياسي في إطار الاسرة العربية وجداه شديد الانفعال وهو يبلغها: «لا حل وسط مع العراق، فاما أن ينسحب بدون شروط وإلا فإن الجنرالات الغربيين سيتحركون. وعلى العراق أن يتلقى ضربة مدمرة» (ص٢٣٢).

إن وصف سعد البزاز للمقابلة بين الرئيسين المصري واليمني على النحو السابق تتضمن اساءة بالغة ومتعمدة إلى الرئيس المصري، فيصفه المؤلف بأنه شخص يتصرف بانفعال شديد وليس برؤية رئيس الدولة المسؤول، إضافة إلى التلميح بأنه متواطىء مع الولايات المتحدة حيث أنه على علم بخطط الجنرالات

الأمريكيين وكأنه واحد منهم. ورغم تأكدنا من عدم مصداقية الرواية التي وضعها المؤلف على لسان الرئيس اليمني، فإن الوساطة اليمنية لم تكن وساطة بالمعنى الحقيقي تسعى إلى إيجاد تسوية مقبولة من جميع الأطراف المعنية بقضية الكويت وعلى رأسها حكومة الكويت نفسها، فقد كانت دعوة إلى استسلام الكويت للشروط العراقية شأنها في ذلك شأن الوساطات العربية الأخرى التي ذكرناها (راجع ص ٢٥٣).

مما تقدم يتضح أن فشل الدول العربية في التوصل إلى تسوية سلمية لمشكلة الغزو العراقي للكويت لايرجع إلى تجاهل الرئيس حسني مبارك، الذي ترأس القمة العربية الاستثنائية، اقتراحات الوساطة العربية، كما أنه لايرجع إلى وأد أمريكا للحل العربي في مهده، ولكنه يرجع في الأساس الى تصلب موقف الرئيس العراقي ورغبته الاكيدة في الاحتفاظ بالكويت كما هو ثابت في خطابه السياسي العلني، وفي مداولات مجلس قيادة الثورة العراقية، وفي لقائم مع السفيرة الامريكية ومع القائم بالأعمال الأمريكي. وكانت ادارة النظام العراقي لأزمة الكويت على الصعيد العربي تصب في هذا الاتجاه بدليل أنه أعلن عشية انعقاد القمة العربية ضم الكويت إلى العراق وإعتبارها المحافظة العراقية التاسعة عشرة.

# إدارة الصراع على الصعيد الدولي:

لن نتوقف كثيراً عند هذا الموضوع، فهو معروف للجميع. وقد سبق أن استعرضنا تحليل النظام العراقي، وتحليل المؤلف، للعلاقات بين العراق من جانب، والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفرنسا من الجانب الآخر، في إطار إدارة صراعه مع الكويت قبل غزوه لتلك الدولة. ورأينا أن محور التحرك الدبلوماسي العراقي للتمهيد لغزو الكويت كان يهدف إلى إقناع تلك الدول بحق العراق التاريخي في الكويت، والترويج لمفهومه لسياسة الكويت العدوانية تجاه العراق، وأخيراً طمأنة هذه الدول بأن أي عمل قهري يقوم به العراق لتسوية الصراع لن يؤثر في تدفق نفط الخليج اليها بأسعار معتدلة، ولكن جميع الجهود

العراقية على هذا الدرب باءت بالفشل. فقد نددت جميع دول العالم بالغزو العراقي للكويت، وطالبت بانسحاب القوات العراقية فوراً، وبدون قيد أو شرط من الأراضي الكويتية، وعودة السلطة الشرعية إلى البلاد، وهددت بـاتخاذ تـدابير قسرية \_ قد تكون عسكرية \_ لإجبار العراق على الالتزام بقواعد الشرعية الدولية. وهكذا أصبح محور إدارة الأزمة من الجانب العراقي هو الاحتفاظ بالكويت من جانب، وتفادي مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة وحلفائها من الجانب الأخر. بعبارة أخرى، دعا العراق إلى تسوية سلمية للازمة العالمية التي أثارها بغزوه للكويت، بشرط احتفاظه بتلك الدولة بالكامل كجزء لايتجزأ من العراق، أو على الأقل الحصول على مكاسب إقليمية في البروفي البحر، ومكاسب اقتصادية (الغاء ديونه المستحقة للكويت، والحصول على تعويضات عن النفط العراقي الذي يدعي أن الكويت قد سحبته من حقل الرميلة الجنوبي)، ومكاسب سياسيـة (عدم عودة آل الصباح إلى الحكم). وقد تعذر التوصل إلى تسوية سلمية لـالأزمة وفق الشروط العراقية، ولـذلك أجـبر العراق بـالقوة عـلى الخروج مـدحـوراً من الكويت، فضلا عن تدمير معظم ترسانته العسكرية ومعظم مرافقه العامة وجزء كبير من منشآته الاقتصادية بالإضافة إلى تكبيده خسائر بشرية فادحة، وإخراجه على الأقل إلى حين من معادلة توازنات القوى في منطقة الخليج وفي منطقة الشرق الاوسط. والسؤال الـذي يطرح نفسـه أمام هـذا التردي الخـطير في وضع العـراق هو: على من تقع مسؤولية فشل الحل السلمي؟

يجيب المؤلف عن هذا السؤال بأن مسؤولية الفشل تقع بالكامل على الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت تهيمن على الشؤون الدولية بحيث تحولت جميع الدول الأخرى \_ ومنها الاتحاد السوفيتي وفرنسا \_ كما تحولت هيئة الأمم المتحدة الى دُمى تحركها الحكومة الأمريكية.

وفي الحقيقة فإن مسؤولية فشل التسوية السلمية إنما تقع بالكامل على الجانب العراقي. ويتضج ذلك، ومنذ الأيام الأولى لبداية الأزمة، من صياغة مبادرة الرئيس صدام حسين، بتاريخ ١٩٩٠/٨/١٢ فقد جاء في هذه المبادرة ما يلي:

«مساهمة منا في خلق اجواء سلام حقيقي في المنطقة ، وتسهيلًا لوضع المنطقة في حالة استقرار . فإني أطرح أن تحل كل قضايا الاحتلال أو القضايا التي صورت بأنها احتلال (ويعني غزو الكويت) في المنطقة كلها وفق أسس ومبادىء واحدة ومنطلقات يضعها مجلس الأمن وكها يلي :

- ١ \_ إعداد ترتيبات إنسحاب وفق مبادىء واحدة، لانسحاب اسرائيل فوراً وبلا شروط من الاراضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان، وانسحاب سوريا من لبنان، والانسحاب بين العراق وايران، ووضع ترتيبات لحالة الكويت (ولم يقل الانسحاب)، وان تنسحب الترتيبات العسكرية في توقيتها وكل مايتصل بها من ترتيبات سياسية، على كل الحالات ووفق نفس الأسس والمبادىء والمنطلقات المعتمدة، آخذين بنظر الاعتبار الحقوق التاريخية للعراق في أرضه، واختيار شعب الكويت (المقصود نظام الحكم)، وأن تكون البداية في تطبيق البرنامج بما هو اسبق للاحتلال أو ماسمي احتلالاً.. وهكذا وصولا إلى أقرب حالة فيها.
- ٢ \_ . . نرى أن تنسحب فوراً من السعودية القوات الأمريكية وقوات الدول الأخرى التي استجابت لمؤامراتها وان تحل محلها قوات عربية . . وان لايكون من بينها قوات من حكومة مصر التي اتخذت منها اميركا متكا لها في مؤامراتها ضد الامة العربية (إن أبعاد مصر عن منطقة الخليج هو هدف ثابت للسياسة العراقية رغم التأكيد على «الأمن الجهاعي العربي» كها سبق أن ذكرنا).
- " \_\_ أن تتجمد فوراً كل قرارات المقاطعة والحصار ضد العراق. . وعندما لاتتجاوب أمريكا وحلفاؤها والصغار من عملائها مع مبادرتنا هذه ، فاننا سنقاوم بقوة . . وسننتصر بعون الله ، وسيندم الاشرار على فعلتهم بعد أن يخرجوا مدحورين ملعونين من المنطقة يجرون أذيال الخزي والعار . . » (ص١٢٧ ـ ١٢٨).

لم يشهد التاريخ، على حد علمنا مبادرة سلمية تتسم بهذا القدر من الرعونة، وضيق الافق، والغطرسة، والوقاحة مثل مبادرة الرئيس العراقي هذه.

فإن التسوية السلمية المزعومة مبنية على تحقيق شروط مستحيلة التحقيق: الانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الاسرائيلي من الأراضي العربية، والقوات السورية من لبنان، والقوات الاميركية والحليفة من السعودية، والتجميد الفوري لكل قرارات المقاطعة والحصار ضد العراق. وعندئذ فقط يمكن البحث في «وضع ترتيبات لحالة الكويت»، أخذاً في الاعتبار «الحقوق التاريخية للعراق في أرضه»!! وإذا لم تستجب الدول لهذه الشروط، فإن العراق مستعد لمقاومة القوة بالقوة، وهو متأكد من النصر!!

وقد ذكرنا مراراً أن تعليق التسوية السلمية على شروط مستحيلة يفيد بالقطع أن العراق لم يكن يجنح حقيقة إلى السلم، وإن كل ما كان يهدف إليه هو الاحتفاظ بالكويت، ليتخذ من رفض العالم لشروطه ذريعة للاحتفاط بالكويت.

ودليل آخر على مسؤولية العراق عن فشل التسوية السلمية للأزمة نستمده من موقفه من المبادرات الفرنسية والسوفيتية .

ففي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم ١٩٩٠/٩/٢٤ اقترح الرئيس الفرنسي (فرنسوا ميتران) الانسحاب من الكويت، وإطلاق سراح الرعايا الأجانب المحتجزين مقابل اعطاء ضهانات دولية بعدم الهجوم العسكري على العراق، وتسوية المنازعات الأخرى في الشرق الاوسط وخاصة القضية الفلسطينية، ومشكلة لبنان، وخفض ترسانة الاسلحة في الشرق الاوسط.

وبالرغم من أن المبادرة الفرنسية كانت تتسم بقدر كبير من الاستقلالية عن الموقف الأمريكي (فقد تمسكت الحكومة الامريكية بضرورة العودة فوراً إلى ما كان عليه الوضع في الكويت قبل الغزو)، فقد رفض الرئيس العراق المبادرة الفرنسية بقوله: لا يجب توقع أي شيء (من العراق) قبل أن يعرف الشيء الذي سيحصل عليه» (ص٢٧٦).

وفي ٥ يناير ١٩٩١، أي قبل نهاية فترة الانذار باستخدام القوة ضد العراق بعشرة أيام، قال الرئيس صدام حسين لمندوب الرئيس الفرنسي «ليكن واضحاً بعد أن حدد الأمريكان موعداً نهائياً لاستخدام القوة. . إننا لن نقدم شيئا تحت

التهديد»، وحدد طريق السلام بأنه «يمر عبر الحوار المعمق الذي يتناول قضايا المنطقة بمقياس واحد وليس بمقاييس مزدوجة» (ص ٢٨٠).

وأخيراً عاد الرئيس ميتران يتحدث عشية الهجوم الجوي على العراق وأخيراً عاد الرئيس ميتران يتحدث عشية الهجوم الجويت، وإحلال قوات عربية محل القوات المنسحبة وذلك لتنظيم ممارسة السلطة في الكويت. وإذا خطا العراق هذه الخطوة الايجابية فانه يفتح مجالاً للحوار معه لحل مشكلة الخليج. ومرة أخرى رفض العراق هذا العرض الفرنسي (ص ٢٩٦-٢٩٦)، ووصف الموقف الفرنسي بالتبعية للموقف الأمريكي (ص٢٩٧).

من ناحية أخرى، ماذا كان موقف العراق من محاولات الوساطة السوفيتية للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة؟ يحلل المؤلف هذا الموقف من منطق أن التطورات الداخلية في الاتحاد السوفيتي أدت إلى أن السياسة السوفيتية أصبحت متوافقة مع السياسة الأمريكية. والشاهد على ذلك موافقة الاتحاد السوفيتي على جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بأزمة الخليج، بما فيها القرار (٦٧٨) الذي أجاز استخدام القوة العسكرية ضد العراق (ص ٣٤٥، ٣٤٩). ومع ذلك يرى المؤلف أن القيادة العراقية كانت ماتزال تنظر إلى غورباتشوف كرئيس «دولة عظمي صديقة» (ص٤١٣)، ولذلك فان الرئيس العراقي لم يفقد الأمل كلية في التوصل إلى تفاهم مع الاتحاد السوفيتي حول تسوية سلمية للازمة «لكي يفوت الفرصة على أمريكا التي تريد أن تتحكم بالعالم» (ص ٣٤٣). ومع ذلك اقترح المبعوث السوفيتي (بريماكوف)، في يـوم ١٢ فبرايـر ١٩٩١، أن يعلن العـراق عن سحب قواته من الكويت حسب جدول معين لكي يتفادى نشوب معركة برية كانت تتأهل لها القوات الحليفة (ص٣٥٣، راجع تفاصيل المبادرة السوفيتيـة في ٤١٥ \_ ١٨٤)، أجابه الرئيس العراقي بأنه لايمكن الانسحاب من الكويت «بدون وضوح كامل للحقوق العراقية والحقوق العربية» (ص٣٥٨)، وانه مستعد للمنازلة العسكرية حتى في شكل «حرب تحرير شعبية» (ص٣٦٠). ومع ذلك فإنه «تقديراً لمبادرة الاتحاد السوفيتي» (ص٣٨٣)، رأت القيادة العراقية أن تعلن عن «مبادرة سياسية شاملة» من جانبها، والتشاور مع موسكو حول «القيام بعمل

سياسي مشترك في حدود هذه المبادرة» (ص٣٦١). فيما مقومات هذه المبادرة الشاملة؟ لقد لخصها بيان القيادة العراقية الصادر في ١٩٩١/٢/١٥ فيما يلي (ص ٣٨٠-٣٨٤).

أولاً: استعداد العراق للتعامل مع قرار مجلس الأمن رقم ١٩٩٠/٦٦٠ بهدف التوصل إلى حل سياسي مشرف ومقبول بما في ذلك الانسحاب، على أن يكون تعهد العراق بالانسحاب مرتبطاً بتحقيق الشروط التالية:

أ \_ وقف إطلاق النار وقفاً تاماً وشاملًا في البر والجو والبحر.

ب ـ الغاء جميع القرارات التي صدرت في مجلس الأمن ضد العراق والآثار التي تترتب عليها كافة. وكذلك الغاء كل قرارات واجراءات المقاطعة التي اتخذتها بعض الدول ضد العراق بصورة فردية أو جماعية قبل ٢ آب / ١٩٩٠.

جـ ـ سحب القوات الأمريكية والحليفة من المنطقة، وسحب ما جاءت به من أسلحة . . بما في ذلك الأسلحة والمعدات التي زودتها بعض الدول لاسرائيل بحجة الأزمة في الخليج . . على أن يجري سحب تلك القوات والاسلحة والمعدات خلال فترة لاتزيد على شهر من تاريخ وقف إطلاق النار.

د ــ إنسحــاب اسرائيل من فلسـطين والجولان ولبنــان. . وفي حالــة امتناعهــا عن ذلك يطبق مجلس الأمن ضدها نفس القرارات التي اتخذها ضد العراق.

هـ ـ «ضهان حقوق العراق التاريخية في الأرض والبحر كاملة غير منقوصة».

ثانياً: تتعهد الدول التي شاركت في العدوان على العراق بتمويل إعادة بناء ما دمرته الحرب في العراق، دون أن يتحمل العراق أية تكاليف مالية.

ثالثاً: الغاء كل الديون المترتبة على العراق وعلى دول المنطقة التي تضررت من العدوان (من التي لم تشارك فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة). . وإقامة علاقات بين الدول الغنية والدول الفقيرة في المنطقة وفي العالم قائمة على العدل والانصاف على أساس قاعدة «إن للفقراء حقاً في أموال الأغنياء».

رابعاً: يترك لدول الخليج بما فيها إيران حرية ومهمة إجـراء ترتيبـات الأمن في المنطقة وتنظيم العلاقات فيها بينها من دون أي تدخل خارجي.

خامساً: إعلان منطقة الخليج العربي منطقة خالية من القواعد العسكرية الأجنبية ومن أي شكل من أشكال التواجد العسكري الأجنبي.

هذه شروط يفرضها قائد يتوهم أنه قد انتصر على اعدائه انتصاراً حاسماً، وهي لاتخرج في جوهرها عن مضمون مبادرة الرئيس العراقي، في يوم وهي لاتخرج ألي سبق ذكرها. ولذلك عندما عرض المبعوثان العراقيان (طارق عزيز وسعدون حمادي) على غورباتشوف القيام بعمل سياسي مشترك في حدود المبادرة العراقية، أجابها الرئيس السوفيتي بأنها مبادرة غير واقعية (ص٣٧١). عندئذ يعود المؤلف إلى تأكيد اضمحلال الاتحاد السوفيتي في مواجهة الولايات المتحدة الامريكية، وانه قد فقد وضعه كقطب «ثان» في الحياة الدولية (ص٣٧٤).

وقبيل تنفيذ الهجوم البري، وتحت ضغط الواقع المرير الذي وصل إليه العراق، قبل الرئيس العراقي رسمياً وعلناً، في يوم ١٩٩١/٢/٢٣، سحب قواته من الكويت دون ربط الانسحاب بتسوية القضية الفلسطينية أو بغير ذلك من الشروط على أن يصدر مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار، وتوفير ضهانات أمنية للقوات العراقية عند الانسحاب (ص٣٨٩ ـ ٣٩٠). ولكن هذا القبول جاء بعد فوات الأوان، فإن الهجوم البري كان قد بدأ بالفعل لانعدام مصداقية وعود العراقين الذين «يقولون في موسكو غير ما يقولونه في بغداد» (ص٢٩٢)، وأيضاً كرد فعل لارتكاب القوات العراقية لابشع عمل إرهابي حكومي في التاريخ عندما قامت، قبل بدء انسحابها، بتدمير معظم آبار النفط الكويتية وإحراقها.

وأخيراً ينبغي الاشارة إلى الحملة العنيفة التي شنها النظام العراقي ـ وتبناها المؤلف ـ ضد شخص الأمين العام للأمم المتحدة (دي كويار) الذي بذل جهوداً مضنية ومتواصلة لاقناع النظام العراقي بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن لتفادي تصعيد الصراع إلى مجابهة عسكرية عاتية ومدبرة لأهم مقومات القوة

والحياة في العراق، وهو أيضاً الشخص الذي لم يدخر جهداً في مساعدة كل من العراق وإيران في التوصل إلى تسوية لمفردات النزاع بينها بالطرق السلمية بعد وقف إطلاق النار بين قوات البلدين.

فقد وصفت القيادة العراقية الأمين العام للأمم المتحدة بأنه شخص متآمر(ص٣٤٩)، وإنه «أداة بيد الرئيس الأمريكي جورج بوش» يأتمر بأوامره (ص٩٠٩) فقد جاء إلى بغداد بطلب من الرئيس الأمريكي لكي «يرتب المشهد الأخير الذي يسبق الحرب واسقاط ذرائع الاتجاهات المعادية للحرب داخل الولايات المتحدة وخارجها» (ص٠٣١، ٣١٤) وبالتالي يكون قد فقد «أهليته في صنع السلام». ويذكرنا سعد البزاز بالبيان الذي أصدره مراسل وكالة الانباء العراقية في الكويت سنة ١٩٨٨، ووصف فيه الأمين العام للأمم المتحدة بأنه «رجل عاجز عن ملء مكانه» وطالب المجتمع الدولي «بإعادة النظر في أهليته لتبوء منصب الأمين العام للأمم المتحدة» (ص٣١٧). وبطبيعة الحال، فإن هذا المراسل الصحفي، وهو يعمل في وكالة أنباء حكومية، ما كان ليجرؤ على استخدام هذا الأسلوب غير اللائق لولا اقتناعه بأن الحكومة العراقية لم تعد تثق بالأمين العام أو تحترمه.

ولكن الأمر الذي يثير الدهشة والأسف في نفس الوقت، هو أن حملة النظام العراقي ضد الأمين العام استندت إلى منطق عنصري يتناقض تماماً مع الأيديولوجية المعلنة لهذا النظام الذي دعا، ومازال يدعو إلى ضرورة أن يحتل مواطنو دول العالم الثالث مكانة بارزة في أجهزة المنظمات الدولية. فقد راعنا حقا قول المؤلف بأن العراق كان «يفضل أن يحتل منصب الامين العام للأمم المتحدة سياسي أوروبي كبير لا يخضع لضغوط واغراءات يمكن أن يتعرض لها المسؤول الدولي لوجاء من دولة صغيرة وبخاصة من دول العالم الثالث» (ص٣٠٩). ويضيف المؤلف على لسان «قيادي عراقي» في معرض تقديره لموقف الرئيس النمساوي كورت فالدهايم (وقد زار العراق في الشهر الأول من الأزمة) والذي كان من قبل أميناً عاماً للأمم المتحدة: «إن فالدهايم يذكرنا بالالماني (!!)

همرشولد أيام كان أميناً عاماً للأمم المتحدة، قوياً، لا يخضع للضغوط ولايرى أن الدول العظمى أكبر من البلد الذي جاء منه (يكشف المؤلف دون أن يدري عن جهله وجهل القادة العراقيين، فإن همرشولد مواطن سويدي وليس المانيا).. أما دي كويار (وهو مواطن من بيرو) فيذكرنا بوزراء دول افريقيا اعتادوا أن يلبسوا بدلات أكبر من قياساتهم» (ص٣٠٩). هذا كلام غني عن التعليق ويكفي أن نسأل المؤلف: هل ينطبق هذا الوصف على القادة العراقيين وهم ينتمون إلى شعوب العالم الثالث؟؟.

#### خاتمة

#### أحقاد تتصدى لها الشرعية

تضمنت الفصول السابقة عرضاً وتحليلاً نقدياً لكتاب سعد البزاز الذي حاول فيه مؤلفه أن يكشف عن «التاريخ السري لحرب الخليج»، ومتابعة إدارة الحكومة العراقية لتلك الأزمة. وقد لخص المؤلف الاستنتاجات الشخصية التي خرج بها من دراسته، والحلول التي يراها مناسبة لمواجهة المشاكل العديدة التي ترتبت على تلك الأزمة الطاحنة، وذلك في الفصل الأخير من كتابه والذي يحمل عنواناً ذا مغزي: «حرب تلد أخرى» (ص ٤٦٣ - ٥٠٢).

إن جميع الاستنتاجات التي توصل إليها المؤلف، والحلول التي يقترحها باطلة لأن مابني على الباطل فهو باطل. ومع ذلك فان الاستنتاجات والحلول تستحق التعليق والمناقشة لما لها من أهمية بالقياس إلى مستقبل العلاقات العراقية على كافة الأصعدة، تحت الاقليمية (منطقة الخليج)، والاقليمية (العالم العربي والشرق الاوسط)، والعالمية.

أولاً: يستنتج المؤلف أنه من خلال مراجعة وثائق الصراع والالتقاء مع صانعي مواقفه «إن العراق كان قد دخل الكويت بهدف انتزاع مطالبه، وعدم البقاء فيها، كلها، إلى الأبد، كما كان يعبر عن ذلك الخطاب الرسمي والإعلامي العراقي اليومي» (ص٤٦٥).

هذه عبارة غامضة تحتمل التأويل في معنيين، فقد تعني أن «الخطاب الرسمي والإعلامي العراقي» يختلف عن هدف العراق الحقيقي. إذا أخذنا بهذا التفسير، يكون المؤلف قد اتهم النظام العراقي، واتهم نفسه أيضاً، بتضليل الرأي العام. من الناحية المنهجية، حيث أن المؤلف استند أساساً في تحليله لحرب الخليج

إلى «الخطاب الرسمي والاعلامي العراقي»، بالإضافة إلى شهادة صانعي مواقف العراق، وحيث أن هذه المصادر لاتعبر عن الحقيقة، فإن الكتاب محل المناقشة يفقد كل قيمة تفسيرية علمية.

أمّا إذا فسرنا العبارة السابقة على محملها الظاهر وهو أن «الخطاب الرسمي والإعلامي العراقي» كان يؤكد على أن العراق يهدف إلى «انتزاع مطالبه» فقط، دون البقاء في الكويت كلها وإلى الأبد، فإن هذا التأكيد يتناقض كلية مع ما أكده المؤلف والنظام العراقي من قبل، مراراً وتكراراً، بأن الكويت بأكملها جزء لايتجزأ من العراق، وإن ضمها إليه كان تصحيحاً لوضع استعماري كانت بريطانيا قد فرضته على العراق. كذلك يتعارض هذا القول مع الاستنتاج الذي توصل إليه المؤلف بعد ذلك من أن النفط «بمكن أن يكون مدخلاً لصفقة دولية (مع الولايات المتحدة) تعود بموجبها الكويت الى الولاية العراقية، وهذا ماسيطل العراق يسعى إليه على الدوام» (ص٤٧٩).. «وإن الحرب لم تطفىء المطالبة العراقية بها، بل على العكس، ازدادت هذه المطالبة حدة وشمولاً (ص٤٩٠).. ولا يكن أن تبقى (مسألة الكويت) معلقة إلى القرن المقبل.. فعند عقد أول ولا يكن أن تبقى (مسألة الكويت) معلقة إلى القرن المقبل.. فعند عقد أول أخرى (ص٠٠٥).. ويكون الشكل القانوني لعودة الكويت إلى العراق أشبه أخرى (ص٠٠٥).. ويكون الشكل القانوني لعودة الكويت إلى العراق أشبه بالعودة السلمية التدريجية لمقاطعة هونغ كونغ إلى جمه ورية الصين الشعبية». (ص٠٠٥).

ثانيا: يقول المؤلف ان القيادة العراقية اعتمدت استراتيجية الدفاع وانتظار الضربة... وحل رد الفعل بديلا عن الفعل... وأدت هذه الاستراتيجية ، بالتراكم ، إلى تسكين إرادة القتال ، وانتزاع روح المبادأة (ص٤٦٨). وقد ترتب على ذلك أن أضاع العراق ثلاث فرص كانت متاحة له. فقد ضاعت فرصة تطوير الهجوم العسكري والتقدم براً لتجاوز الكويت. ثم ضاعت الفرصة الثانية بالامتناع عن التعرض ضد التحشيد العسكري ، في حفر الباطن والظهران.

وأخيرا ضاعت الفرصة عندما أمتنع العراق عن أخذ المبادأة في الحرب البريـة قبل أن يبدأها الأمريكان (ص٤٦٩).

هذا القول ينطوي على نقد للقيادة العراقية نترك تقييمه للمتخصصين في الشؤون العسكرية. وكل ما يعنينا في هذا المقام هو المغزى السياسي وبصرف النظر عن توفر هذه الفرصة من عدمه والامتناع عن اقتناصها. فإن هذا النقد يكشف عن أمل المؤلف في امتداد السيطرة العسكرية إلى الشاطىء العربي للخليج دون أن تقتصر على الكويت.

ثالثا: يـلاحظ المؤلف أن الصراع في الخليج أدى إلى نمـو الدعـوة في العراق التي تـرى «بأن استخـدام القوة هـوعمل لا يتقـاطع مـع الشرعيـة في العـلاقـات العربية . . . وظهر منه من يدافع (على رأسهم سعدون حمادي) عن أحقية اللجوء إلى القوة كأسلوب من بين أساليب أخرى لتحقيق مشروع الوحدة بين العرب» (ص٤٦٩). وقد امتنع المؤلف عن مناقشة هـذا الرأي بـالرغم من أنـه يثير قضيـة محورية فيها يتعلق بأسلوب تحقيق الـوحدة العـربية المنشـودة. وكان ينبغي منـاقشة هـذا الرأي عـلى ضوء المبـدأ الذي تقـره جميع المـواثيق الدوليـة والذي يؤكـد على ضرورة الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السلامة الاقليمية والاستقلال السياسي لجميع البدول ولا يجوز إستثناء الكويت من التمسك بهذا المبدأ بحجة الادعاء أنها جزء لا يتجزأ من العراق، أو بحجة أن الكويت لا تقع ضمن منطق الوحدة العربية (٢٦، ٢٦٥). كذلك أغفل المؤلف مناقشة موضوع عدم مشروعية سلوك قوات الاحتلال العـراقية في الكـويت، وهو السلوك الذي كان يتعارض تماما مع جميع المواثيق الدولية في هذا الشأن (اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩، ومواثيق حقوق الإنسان). فهل يعني امتناع المؤلف عن مناقشة قضية المشروعية أنه يقر بمشروعية استخدام القوة بين الـدول العربيـة، كما أنه يقر بمشروعية جميع أعمال السلب والنهب والتدمير المتعمد للمنشآت المدنية، والتنكيل الوحشي بشعب الكويت؟ إن الذي يسكت عن التنديد بـالجريمـة يعتبر مشاركا في ارتكابها.

رابعا: يقر المؤلف بأن الدبلوماسية العراقية، وادراتها الأعلامية، قد فشلت في مواجهة طوفان التحدي الذي إثاره الصراع في الخليج. فقد ظهرت الدبلوماسية دفاعية منطوية لا هجومية اقتحامية في أدائها العام. كما أن الجهاز الأعلامي أظهر عجزاً كبيراً في جمع وفرز وتحليل المعلومات ثم استدعائها ثانية حسب أولويات أهميتها والحاجة اليها ويضاف إلى ذلك أن الجهد الأكبر من هذا النشاط قد تم توجيهه إلى الاهتمام بالشؤون المحلية، والتعامل مع التيارات المخالفة للنموذج العراقي (ص٤٧١). كذلك فإن ظاهرة ضعف الأداء الدبلوماسي والإعلامي يرجع إلى الاتكال على مبدأ «الولاء» على حساب «الاداء» (ص٤٧٢).

هذا الاستنتاج هو نقد ذاتي يسجل لصالح المؤلف، خصوصا وأنه كان من كبار مسؤولي جهاز الإعلام العراقي. ولكن هذا النقد الذاتي لا يمس جوهر الموضوع. فإن سبب فشل هذه الاجهزة التنفيذية يرجع في الأساس إلى عدم واقعية السياسة الخارجية العراقية في عالم اليوم. وبتأصيل أعمق، فإن عوامل الفشل ترجع إلى الطبيعة التسلطية للنظام العراقي الذي ينفرد فيه القائد بوضع السياسة وتوجيه أداوات تنفيذها، دون معقب أو رقيب يصحح المسار.

خامسا: يقول المؤلف أنه قد نتج عن أزمة الخليج عودة الشارع السياسي في الحياة العامة العربية للتعبير عن التضامن الشعبي مع العراق، ومقاومة الوجود العسكري الامريكي في السعودية والخليج. وقد عَوّل العراق على هذه المساندة الشعبية لتقييد اندفاع الحكومات العربية التي اتخذت مواقف متشددة ضد العراق. ولكن المؤلف يلاحظ أن تلك المساندة الوجدانية قد انحسرت تدريجيا لسببين: السبب الأول، هو عدم فاعلية مقاومة العراق للتواجد العسكري الغربي في المنطقة، وعدم فاعلية ضرباته الصاروخية لاسرائيل. أما السبب الثاني، وهو الأهم فيرجع إلى عدم مقدرة العراق على احتواء الظاهرة الشعبية العربية وتنظيمها بحيث تتحول «شحنتها العاطفية إلى فعاليات منظمة طويلة النفس» (ص٤٨٣).

لقد زخرت بيانات القيادة العراقية بالصياغات الدينية أحيانا، والصياغات القومية أحيانا آخرى، وصياغات تدعو إلى إعادة توزيع ثروة العرب بين الأغنياء والفقراء أحيانا ثالثة هذه الصياغات تعتمد أساسا على مؤثرات لاعقلانية مثل الأهواء والقائد والايديولوجيات وإثارة حفيظة المحرومين ضد القادرين. ولذلك نجحت هذه الصياغات بالفعل في حشد تأييد جماهيري وقتي للعراق كان له تأثير على بعض الحكومات العربية، خصوصا من جانب المنتمين إلى اليسار العربي أو إلى التيارات الإسلامية السياسية الذين وجدوا في أزمة الخليج فرصة للتنديد بالغرب دون وعي كاف بحقيقية الاطماع العراقية البعيدة كل البعد عن القيم الدينية أو العقيدة القومية أو تطلعات البشر إلى العدالة الإجتماعية. وبذلك فإن المساندة الشعبية للعراق قد انحسرت ليس بسبب عدم مقدرة النظام العراقي على انطيمها كما يعتقد المؤلف، ولكنها انحسرت عندما تبين للجماهير أنها انساقت وراء أوهام روجها ذلك النظام لاتمت بصلة إلى حقيقة السياسة العراقية كما أنها بعيدة كل البعد عن واقع الحياة الدولية.

سادسا: إن النفط هو العامل الأساسي في تحريك عناصر تفجر الصراع على الخليج، ويوجه مستقبل العلاقات في المنطقة نحو السلم أو الحرب. وهذه بديهية يجمع عليها كل المحللين. وحيث إن ضهان إستقرار تدفق النفط بأسعار معتدلة هو أحد ثوابت تعامل الولايات المتحدة مع دول المنطقة، فإن المؤلف يرى أن النفط قد يصبح أحد أهم عناصر إعادة إحياء العلاقات العراقية الأمريكية، و «يمكن أن يكون مدخلا لصفقة دولية كبرى، تعود بموجبها الكويت إلى الولاية العراقية... وهذا افتراض ليس مستحيلا. أنه أكثر من ممكن في المدى المتوسط في الزمن» (ص ٤٧٩). ويدعو المؤلف صراحة إلى ضرورة بناء تفاهم مع الولايات المتحدة على هذا الاساس (٤٨٣).

وقد لاحظنا من قبل أن التودد إلى الولايات المتحدة كان من ثوابت السياسة العراقية قبل نشوب الأزمة وخلال تطوراتها. ولكن فات على المؤلف أن النفط ليس هو المحرك الوحيد لسياسة أمريكا في المنطقة. فهناك اعتبارات أخرى، عديدة سياسية واستراتيجية على الصعيدين الأقليمي والعالمي تتفاعل مع عامل

النفط في صياغة السياسة الخارجية الامريكية. وقد أشار المؤلف نفسه إلى بعض هذه العوامل عندما ذكر أن وكيل الخارجية العراقية (نزار حمدون) عاد من زيارة للولايات المتحدة بعد ثلاثة أشهر من إنتهاء الحرب بإستنتاج عام مفاده استحالة بناء حوار مع أمريكا، «وأنه ليس ثمة بوادر في المستقبل المنظور لحصول تغير جوهري في السياسة الأمريكية نحو العراق، طبقًا لثبات العوامل التي تتحكم بالمنظور الأمريكي تجاه البلدان العربية» القائمة على التمسك بمصالح الولايات المتحدة في الخليج حيث يوجد مستودع النفط العالمي، بالاضافة إلى مبدأ الدفاع عن اسرائيل، ومبدأ إيلاء مصر إهتهاما كمركز لتكتيل موقف عربي تصالحي مع اسرائيـل وغير معـاد للمصالـح العـراقي (ص١٦٤ ـ ١٦٥). ويستنـد المؤلف إلى استنتاجات وكيل الخارجية الأمريكية لكي يؤكد بـأن «صورة العـراق التي تكونت قبل ١٩٩٠/٨/٢ وبعده، ما تنزال ماثلة في واشنطن بعد سنتين على بدء الأزمة . . . ولن يحصل تغيير في سياسة الولايات المتحدة نحو العراق الا بحصول متغيرات جيوسياسية جوهرية مثل: عودة الخطر الايراني ليهدد الأقطار العربية في الخليج . . حصول تغيير جذري في دولة رئيسية من دول المنطقة سـواء كانت مصر أم سـوريا أم السعـودية بحيث تتغـير التحالفـات التي أنشأتهـا الحرب. . . وقـوع حرب بين تركيا وايران بحيث يصبح العراق عاملا مرجحاً في صراع جديد. . . أو أن تعقد بغداد وواشنطن صفقة كبرى حول نفط العراق ونفوط المنطقة. . . وحتى تحصل متغيرات بهذا الحجم، وقد لا تحصل، فإن التفجرات ستستمر زمنا طويـلا مليئاً بالمفاجآت الصاخبة» (ص١٦٥). الا يتعارض هذا الاستنتاج مع قول المؤلف في ختام كتابه بأن بناء تفاهم مع الولايات المتحدة هو أمر «أكثر من ممكن في المدى المتوسط من الزمن» (ص٤٧٩)؟

سابعاً: نتج عن أزمة الخليج عودة الصراع بين «وادي النيل» و«وادي الرافدين» إلى الظهور بأقوى صورة، بما يحمل بقاء الانشقاق العربي زمناً طويلا (ص ٤٨٨). «فقد تحفظ العراق على دور مصر في الصراع على الخليج، ورأى أن القاهرة ليست طرفاً مباشراً في الأزمة، وإن دخولها على الخط كان للبحث عن دور إقليمي، ومنطقة نفوذ» (ص ٤٨٩). ويتهكم المؤلف على مصر بقوله إنها تقدم

حمايتها للخليج «مقابل الحصول على مقايضة اقتصادية واسعة من دول النفط الخليجية» (ص ٤٨٩). ويستطرد قائلاً بأن مصر غير مؤهلة للقيام بأي دور في حماية الخليج بسبب «عدم الالتصاق الجيو - سياسي بالمنطقة والاتصال المباشر للمصالح (ص ٤٨٩ - ٤٩٠). أكثر من ذلك، يدعي المؤلف بأن «الخليجيين المترفين (!!) أنفسهم لم يجدوا يوماً أن مصر هي مصدر حماية، بل وجدوا فيها مصدراً لتوريد العمالة التي تغطي الخدمات الثقيلة والصعبة، وجعلوها في لحظة تشوّه النمو النفسي، مصدراً لإنتاج الرفاهية والإمتاع»!! (ص ٤٨٩). أمّا العراق فهو يمثل «مصدر الخصب والقوة»، وهو «الحضن الحامي» للخليجيين ومن ثم فهناك مسوغ «للمساندة الاقتصادية للعراق من جانب الخليج مقابل المساندة الأمنية للخليج من جانب العراق. . . . لأن جيشاً من مليون رجل أسهم في حماية الأحرين لا بد أن يحصل على حقه بما ترتب عن تضحيات بلاده التي فرّطت بغناها الأخرين لا بد أن يحصل على حقه بما ترتب عن تضحيات بلاده التي فرّطت بغناها من أجل ثبات غنى الأخرين» (ص ٤٩٠).

بصرف النظر عن الأسلوب الهابط والحقود الذي استخدمه المؤلف في وصف مصر والمصريين والتطاول على حكومتهم (وكذلك في وصف الخليجيين) من جانب، وتمجيد العراق من الجانب الأخر (فهو «مصدر الخصب والقوة»)، فإنه وقع في تناقض واضح: فهو يستنكر أن تقايض مصر «الأمن بالمال» ، بينها يعود، في نفس الفقرة، إلى تأكيد حق العراق في قبض مال نفط الخليجيين مقابل حمايته لهم!! ثم أي حماية يدعيها العراق لنفسه لشعوب الخليج الذين يعتبرونه مصدر خطر داهم عليهم، وهو الدولة التي طالما أفزعتهم بتدخلها في شؤونهم الداخلية، ثم قامت باجتياح دولة خليجية في محاولة لابتلاعها، وتؤكد في العلن بأن لها ادعاءات في أراضي دول الخليج وفي أموالهم بحجة أن للعراق حقاً في «إقليمه الطبيعي»!! (ص ١٩٤١). ولا يخفي على أحد أن حماية العراق المزعومة لدول الخليج هي مجرد ستار يخفي وراءه رغبة أكيدة في السيطرة على شبه الجزيرة العربية بأكملها.

من ناحية أخرى، يصل المؤلف إلى ذروة التناقض بتأكيده على أن «إعادة

التفاهم بين وادي النيل ووادي الرافدين ، هو حاجة ثابتة لـلأمن العربي. لأن الافتراق بينها هو أحد أقسى نتائج الصراع والحرب. . . فلا أمن مستقر في وادي النيل دون استقرار أمن المشرق كله، الذي يضمنه أمن مستقر في وادي الرافدين» (ص ٤٩١).

وسوف يتساءل كثيرون: ما أسس التفاهم بين مصر والعراق؟ وقد استبعد النظام العراقي، ومعه المؤلف كل دور لمصر في منطقة الخليج باستثناء توفير «العهالة» وتوفير «المتعة» للخليجين!! من ناحية أخرى، إذا كان «أمن وادي النيل» مرتبطاً، كما يؤكد المؤلف، باستقرار «أمن المشرق كله»، فما المنطق الذي استند إليه ادعاء المؤلف بأن مصر لا علاقة لها بالمنطقة؟ وكيف نتحدث عن «وحدة الأمن القومي العربي» في منطق حزب البعث الحاكم في العراق، والتأكيد في نفس الوقت على أنه ليس لمصر علاقة بأمن الخليج؟ فهل تستقيم مقولة «وحدة الأمن القومي العربي» مع محاولة إبعاد مصر \_ وهي من أهم الدول العربية، إن لم تكن القومي العربي» مع علولة إبعاد مصر \_ وهي من أهم الدول العربية، إن لم تكن المهمها (رغم حقد المؤلف عليها وكراهيته لها) \_ عن الاهتمام بأمن الخليج؟ أم أن المؤلف قد تخلي في الحقيقة عن أهم ركائز أيديولوجية الحزب الذي ينتمي إليه رغم أنه لا زال يدافع علناً عن نهجه السياسي بكل قوة؟

ثامناً: يختتم المؤلف كتابه بدعوة صريحة إلى الحرب مرة أخرى. فحيث أن حرب الخليج لم تطفىء المطالبة العراقية بالكويت، بل إن هذه المطالبة قد ازدادت حدة وشمولاً، وحيث إن «المعضلات الاقتصادية في العراق ازدادت (تعقيداً)، فإنه لا سبيل إلى حل دون اللجوء إلى عملية جراحية شاملة بما في ذلك استخدام القوة لإعادة توزيع مصادر الثروة في المنطقة. . . وإعادة رسم الخارطة الجيو سياسية ، . . . ومقاومة الخوف من زوال النظم السياسية والأوطان والشعوب»!! (ص ٤٩٦).

هذه هي البشرى التي يزفها المؤلف إلى الأجيال العربية القادمة: حروب عربية ـ عربية لتصفية الحسابات والمظالم التي وقعت على العراق وعملى بني هاشم

<sup>(</sup>٣٧) نفس المرجع، ص ٣٥ ـ ٣٦.

والفلسطينيين (ص ٤٩٩). هذا هو المفهوم الجديد الذي يروّجه سعد البزاز لبنيان النظام العربي في المستقبل. ومازال العراق يتبع سياسة الازدواجية المضللة التي اتبعها في السابق إزاء الكويت. فقد صرح طارق عزين في شبكة التلفزيون الأمريكية «CNN»، في فبراير ١٩٩٣، بأن «ملف الكويت مع العراق قد أغلق»، دون إبداء أي تفاصيل توضح المقصود «بإغلاق» ملف الكويت. فلم يزل النظام العراقي يردد مزاعمه حول الحدود مع الكويت، ويحاول النكوص عن اعترافه الرسمي بوجود الكويت كدولة مستقلة ذات سيادة، فتصريحات طارق عزيز الأخيرة تنتمي إلى نفس ازدواجية حزب البعث التي تحدث عنها سعد البزاز حول خيارات الحزب تجاه الكويت (ص ١٩٤ ـ ١٩٥): ففي «خلال ثماني سنوات من الحرب بين العراق وإيران وضعت مسألة الكويت في خزانـة مقفلة» (ص ١٩٥). فالعراق الأسباب تكتيكية يعمل على «تسكين» أو تجميد قضية الكويت حتى تـأتى اللحظة الملائمة للانقضاض، ولم تُخَفُّ ازدواجية طارق عزيز على المثقفين والمسؤولين الكويتيين، وفي ذلك يقول محمد أبو الحسن، مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، إن تصريح طارق عنزيز «من أخبطر التصريحات الماكرة التي استخدمها العراق حيث يبدو للمستمع وللوهلة الأولى أن العراق قسرر إنهاء موضوع الكويت والحديث عنه، في حين أنه يحمل في طياته تأجيلًا لبحث موضوع الكويت بل تجاهلاً لهذا الموضوع وإخفاء ما يتخذه العراق من مواقف عدوانية تجاه

وعندما نأتي إلى نهاية حديثنا عن هذا الكتاب لا نستطيع أن نتغاضى عن مغزى العنوان الذي أراده المؤلف له وهو (حرب تلد أخرى)، إذ إن مثل هذا العنوان يحمل بين طياته تهديداً مبطناً بعدوان آخر عراقي على الكويت، وأن هذه النية والنظرة العدوانية ليست متعلقة بنظام صدام حسين ورموزه، وإنما هي فكرة متأصلة في عقول وقلوب العراقيين، مما يؤدي بالتالي إلى تكريس الشكوك الكويتية تجاه الموقف العراقي، ويؤكد أن الكويتيين لديهم الحق كله في أن يعملوا على إيجاد

<sup>(</sup>١) حديث لجريدة القبس، ١٩٩٣/٢/٢١، ص ٦.

وسيلة «ما» لعزل الكويت وحمايتها من نهشات أنياب أهل الشمال المتعطشة دائماً لقضم كل ما تصل إليه من الأراضي الكويتية.

والواقع أن هذا كان هـو سلوك كل السلطات العـراقية عـلى مر التـاريخ في علاقاتها مع الكويت لا إيماناً منها بقضية ما أو مبدأ معين، وإنمـا جريـاً وراء أطماع إقليمية أو إقتصادية في المنطقة.

ونحن نؤكد للمؤلف أن العدوان العراقي على الكويت في ١٩٩٠/٨/٢ لن يتكرر بإذن الله، فلا يُلدغ مؤمن من جحر مرتين، ولن يترك الكويتيون للعراق الفرصة للإقدام على مثل هذا العمل المشين مرة أخرى، فقد قطعت الأيدي العراقية إلى الأبد.

ونتمنى أن تؤدي مناقشة كتاب سعد البزاز إلى نشر الوعي بين الناس، واستيعاب الدروس التي كشفت عنها أحداث العدوان العراقي على الكويت، وأن يربطوا أحكامهم ومواقفهم بالحقائق الموضوعية فقد ضل الإنسان العربي طريقه السوي، وتوقف عن المسيرة على درب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضارية بسبب تسلط بعض حكامه وتضليل تجار الكلمة.

### المراجع

#### العربية:

- ١ ابراهيم نافع: الفتنة الكبرى عاصفة الخليج، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة ١٩٩٢.
- ٢ ــ ابراهيم نوار: إيران تبحث لنفسها عن دور إقليمي جديد، ، الأهرام ١٩٩٢/٢/٧ القاهرة.
- ٣ ــ أحمد ابراهيم محمود: ظاهرة الصراع الدولي في عالم ما بعد الحرب الباردة، مجلة السياسة الدولية، العدد (١٠٩)، يوليو ١٩٩٢، القاهرة.
- ٤ ــ د . أحمد الرشيدي : الانعكاسات الدولية والإقليمية لأزمة الخليج، مركز
  البحوث والدراسات السياسية جامعة القاهرة ١٩٩١.
- مهابة: إيران وأمن الخليج، مجلة السياسة الدولية القاهرة العدد
  ١٠٥، يوليو ١٩٩١.
- ٦ أحمد نور الأنصاري: النصرة في أخبار البصرة، مطبوعات المجمع العلمي العراقي ١٩٦٩.
- ٧ ـ د. أمين محمود عبدالله: حقلا بترول الرتقة والـرميلة الحقيقة والجدل بين التاريخ والعلم، القاهرة ١٩٩١.
  - ٨ ــ بوب وودورد: القادة، ترجمة سيد زهران، مكتبة مدبولي القاهرة.
- ٩ ــ د. جمال زكريا قاسم: الخليج العربي من سنة ١٥٠٧ إلى سنة ١٩٧١،
  (أربع مجلدات)، القاهرة ١٩٦٦، ١٩٨٥.
- ١٠ جمال زهران: أزمة الخليج في مواجهة النظام العالمي الجديد، مجلة السياسة الدولية، العدد ١٠٣، يناير ١٩٩١، القاهرة.

- ١١ ـ خالد السرجاني: ترسيم الحدود العراقية الكويتية بعد أزمة الخليج
  الثانية، السياسة الدولية الغلاد (١١١)، يناير ١٩٩٣، القاهرة.
- 17 ـ د. سمعان بطرس سمعان: مناقشة كتاب محمد حسنين هيكل عن حرب الخليج، مجلة العلوم الاجتهاعية، مجلد ١٩، العمدد الأول/ الثاني، ربيع/ صيف ١٩٩١، جامعة الكويت.
- ١٣ ـ سندرسن باشا: مذكرات سندرسن باشا، طبيب العائلة الملكية في العراق، ترجمة سليم التكريتي، الطبعة الثالثة، بغداد سنة ١٩٨٥.
- 14 ـ على عبد اللطيف خليفوه: المقاومة الكويتية من خلال الوثائق العراقية، دراسة وثائقية من إصدار مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت ١٩٩١.
- ١٥ ـ علي منير: المؤامرة الأسرار والوثائق من التخطيط إلى التنفيذ، القاهرة، ١٩٩١.
- ١٦ ـ غيورجي بوندرافيسكي: الكويت وعلاقاتها الدولية، ترجمة د. ماهـر سلامة، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت (تحت الطبع).
  - ١٧ ــ لجنة من الباحثين: الكويت وجوداً وحدوداً، الكويت ١٩٩١.
- ۱۸ \_ محمد أزهر السهاك وآخرون: العراق دراسة إقليمية، مطبوعات جامعة الموصل، وزارة التعليم العالي، ١٩٨٥.
- ١٩ \_ محمد حسنين هيكل: حرب الخليج أوهام القوة والنصر، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة الطبعة الأولى ١٩٩٢.
- ٢٠ حمد السيد سعيد: مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج،
  المجلس الوطني للثقافة والعلوم والأداب، سلسلة عالم المعرفة رقم
  ١٥٨، الكويت ١٩٩٢.

- ۲۱ ــ د. محمد السيد سليم: العرب فيها بعد العصر السوفييتي، مجلة السياسة الدولية العدد ۱۰۸، أبريل ۱۹۹۲.
- ٢٢ ـ محمود الدرة: نورة الموصل القومية ١٩٥٩، مكتبة اليقظة العربية بغداد ١٩٨٧.
- ۲۳ ــ مــرتضى بن علوان: وصف رحلته إلى الحــج ۱۷۰۹، مخطوطــة بمكتبة برلين رقم (٦١٣٧).
- ٢٤ ــ مركز البحوث والدراسات الكويتية: ترسيم الحدود الكويتية العراقية،
  الحق التاريخي والإرادة الدولية، الطبعة الثانية ١٩٩٣.
- ٢٥ ــ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: التقرير الاستراتيجي العربي، لسنوات ١٩٨٥، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩٢.
- ٢٦ ــ مركز دراسات الوحدة العربية: أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي (ندوة القاهرة ٢ ـ ٢٢ أبريل ١٩٩١).
  - ٢٧ ــ مصطفى النجار: التاريخ السياسي لعلاقات العراق الدولية ١٩٧٥.
- ٢٨ ــ معهد البحوث والدراسات العربية: الوطن العربي والمتغيرات العالمية
  ١٩٩١.
- 79 ـ د. ميمونة الخليفة: \_ الكويت في ظل الحماية البريطانية، الكويت 19٨٨ . \_ مشكلة الحدود الكويتية بين الدولتين العثمانية والبربطانية، حوليات كلية الآداب، جامعة الكويت.
- ٣٠ ــ د. نادية محمود مصطفى: أزمة الخليج والنظام الدولي، مركز البحوث والدراسات السياسية ـ جامعة القاهرة ١٩٩١.
- ٣١ ـ د. نازلي معوض: \_ تركيا وإيران وكارثة الخليج الثانية \_ مقارنة عليه عليه عليه العلوم الاجتهاعية، جامعة الكويت، المجد ١٩ سنة

. 1991

- التقارب التركي العربي في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية المعاصرة، دراسة العلاقات العربية التركية من منظور عربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة ١٩٩١.
- ٣٢ ـ نبيل عبد الفتاح: العرب من النظام العربي إلى النظام الشرق أوسطي تحت التشكيل، السياسة الدولية، القاهرة العدد ١١١، يناير ١٩٩٣.
- ٣٣ ـ د. نيفين عبد المنعم سعد: التوجه الجديد للجمهورية الايرانية الثانية: الأولويات ـ الأدوات ـ الكوابح، بحث غير منشور قدم إلى الثانية: الفرنسية المصرية الرابعة التي عقدت في Aixen Provence في صيف ١٩٩٢.
- ٣٤ ــ هاني رسلان: تركيا وأمن الخليج، السياسات الدولية، العدد ١٠٥ يوليو ١٩٩١، القاهرة.
- ٣٥ ـ د. ودودة بـدران: أزمـة الخليـج والنـظام الـدولي، مجلة العـلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، المجلد ١٩ سنة ١٩٩١.
- ٣٦ ــ وزارة الثقافة والاعلام العراقية: العراق ١٩٨٨ ــ الكتاب السنوي للجمهورية العراقية.
- ٣٧ ــ يــونــان لبيب رزق: حــرب الخليج الثــالثـة، مجلة المصــور، عــدد ١٩٩٣/٢/١٢ القاهرة.

#### الأجنبية:

1 - AL-BAHARNA (Hussain): The Legal Status of the Arab Gulf States, Man chester, 1968.

- 2 CLEMENTS (Frank A.): Kuwait, Oxford, Clio Press, 1985.
- 3 CRYSTAL (Jill): Rulers and Merchants in the Gulf: Oil and Politics in Kuwait and Qatar, New York, Cambridge University Press, 1990.
- 4 DAMROSCH (L.F.): "Politics Across Borders: Nonintervention and Non-forcible Influence over domestic Affairs" in American Journal of International Law, Vol. 83 (1989).
- 5 KELLY (J.B.), Britain and the Persian Gulf, London, 1968.
- 6 Le monde (Paris), 17 Oct 1990, p. 6.
- 7 RUSH (Alan): Al-Sabah, History and Geneadlogy of Kuwait's Ruling Family, 1752-1987, Atlantic Highlands, Ithaca Press, 1987.
- 8 SCAACHTER (O.): the legality of Pro-Democratic Intervention, in American Journal of International Law, Vol. 78, (1984).
- 9 SLOT (H.d), The Origins of Kuwait, E.J. Brill, N.Y., 1991
- 10 STOWELL (E.): Intervention in International Law, 1921.
- 11 THOMAS (A) & THOMAS (A.J.jr) Non Intervention: The Law and its Import in the Americans, 1956.
- 12 ZAHLAN (Resemaric Said): The Makinf of Modern gulf States, Kuwait, Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates and Oman, Boston, Unwin Hyman, 1968.

# فمرس المحتويات

| تصدیر                                                                 | ٧  |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| مقدمة                                                                 | ٩  |
| مدخل كتاب «حرب تلد أخرى»: نظرة في المنهج ،                            | ۱۷ |
| الفصيل الأول                                                          |    |
| تأصيل السياسة العراقية إزاء الكويت تأصيل السياسة العراقية إزاء الكويت | ۲۱ |
| الفصل الثاني                                                          |    |
| قرار غزو الكويت                                                       | ۲۱ |
| الفصل الثالث                                                          |    |
| قضية الحدود العراقية ـ الكويتية                                       | ٥١ |
| الغصل الرابع                                                          |    |
| قرار الغزو والإعداد الدبلوماسي                                        | 97 |
| الفصل الخامس                                                          |    |
| إدارة العراق لأزمة الخليج الثانية                                     | 77 |
| خاتمة                                                                 | ٥٣ |

# Agression on the Mind

A critical study of Saad Al-Bazaz's book: A WAR GIVES BIRTH TO ANOTHER

Prepared by A Panel of Specialists

Abdallah Hamad Muhareb Samaan Batrus Samaan

Center for Research and Studies on Kuwait

Kuwait, 1995

